وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءَ إِلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمُّ كِنَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمُ وَأُحِلَ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمُوالِكُم مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَفِحِينَ فَمَا ٱسْتَمْتَعْنُم بِهِـ مِنْهُنَّ فَعَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةٌ وَلَاجُناحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَضَيْتُم بِدِهِ مِنْ بَعْدِ ٱلْفَرِيضَةَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا اللهَ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَنَيَاتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَنِكُمْ بَعْضُكُم مِّنَ بَعْضٍ فَأَنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُ أَجُورَهُنَّ بِٱلْمَعْمُوفِ مُحْصَنَتِ غَيْرَ مُسَافِحَتِ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَيْحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى ٱلْمُحْصَنَتِ مِنَ ٱلْعَذَابِ ۚ ذَالِكَ لِمَنْ خَشِي ٱلْعَنَتَ مِنكُمُّ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ٥ يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُسَبِّينَ لَكُمُّ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمُّ والله عليه حكيم الله

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلنِّسَاءَ إِلَا مَا مَلَكَتُ أَيْمَنَكُمُ كَنْبَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَ لَكُمُ
 مَّا وَرَاءَ ذَالِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمُولِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا ٱسْتَمْتَعْنُم بِدِـ

# مِنْهُنَّ فَنَا ثُوهُنَّ أَجُورَهُرِكَ فَرِيضَةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَضَيْتُم بِدِ، مِنْ بَعْدِ ٱلْفَرِيضَةَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا اللهَ

\*جاء في الصحيح المسند من أسباب النزول:

صحيح مسلم

1456) عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدُرِيّ، "

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَوْمَ حُنَيْنٍ بَعَثَ جَيْشًا إِلَى أَوْطَاسَ، فَلَقُوا عَدُوًّا،

فَقَاتَلُوهُمْ فَظُهَرُوا عَلَيْهِمْ، وَأَصَابُوا لَهُمْ سَبَاياً،

فَكَأَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيَانِهِنَّ مِنْ أَجْلِ أَوْوَا مِنْ غَشْيَانِهِنَّ مِنْ أَجْلِ أَوْوَا جِهِنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي ذَلِكَ:

{وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ } [النساء:24]،

أَيْ: فَهُنَّ لَكُمْ حَلَالٌ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهُنَّ " [ ] أَ

( و ) من المحرمات في النكاح :-

(وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلنِّسَاءِ)

(أوطاس) موضع عند الطائف يصرف ولا يصرف

(تحرجوا) خافوا الخرج وهو الإثم من غشيانهن أي من وطئهن من أجل أنهن زوجات و المزوجة لا تحل لغير زوجها (والمحصنات) المراد بالمحصنات هنا المزوجات و معناه

والمزوجات حرام على غير أزواجهن إلا ما ملكتم بالسبي

فإنه ينفسخ نكاح زوجها الكافر و تحل لكم إذا انقضى استبراؤها -

قال الجزائرى:-سميت محصنة لان الزوج قد حفظها باستقلاله بها عن غيره

و المراد بقوله إذا انقضت عدتهن أي استبراؤهن و هي بوضع الحمل من الحامل و بحيضة من الحائل]

05-م 82-01ص

أي: ذوات الأزواج.

فإنه يحرم نكاحهن ما دمن في ذمة الزوج حتى تطلق و تنقضي عدتها.

\*\*\*الْعَفَائِفَ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ حَتَّى تَمْلِكُوا عِصْمَتَهُنَّ بِنِكَاحٍ وَ شُهُودٍ وَ مُهُورٍ وَ مُهُورٍ وَ مُهُورٍ وَ وَلِيٍّ [وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ أَوْ تَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا. ]

# (إِلَّا مَا مَلَكُتُ أَيْمَنُكُمُّ)

أي: بالسبي، فإذا سبيت الكافرة ذات الزوج حلت للمسلمين بعد أن تستبرأ. و أما إذا بيعت الأمة المزوجة أو وهبت فإنه لا ينفسخ نكاحها

لأن المالك الثاني نزل منزلة الأول و لقصة بريرة حين خيرها النبي علا.

## و قوله: (كِنْبَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمُّ)

أي: الزموه و اهتدوا به فإن فيه الشفاء و النور

و فيه تفصيل الحلال من الحرام.

## و دخل في قوله: (وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذَلِكُمْ)

كلُّ ما لم يذكر في هذه الآية، فإنه حلال طيب.

ث فالحرام محصور و الحلال ليس له حد و لا حصر لطفًا من الله و رحمة و تيسيرًا للعباد.

#### و قوله: (أَن تَبْتَعُوا بِأَمُوالِكُم)

أي: تطلبوا من وقع عليه نظركم و اختياركم من اللاتي أباحهن الله لكم حالة كونكم

#### (مُحُصِنِينَ )

أي: مستعفين عن الزنا، و معفين نساءكم.

# (غَيْرُ مُسَافِحِينَ )

#### و السف\_\_\_\_\_\_

سفح الماء في الحلال و الحرام،

فإن الفاعل لذلك لا يحصن زوجته لكونه وضع شهوته في الحرام

فتضعف داعيته للحلال فلا يبقى محصنا لزوجته.

و فيها دلالة على أنه لا يزوج غير العفيف لقوله تعالى:

[الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلا زَانٍ أَوْ مُشْرِكً]

# (أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ

\*\*تَحَصَّلُوا بِأَمْوَالِكُمْ مِنَ الزَّوْجَاتِ إِلَى أَرْبَعٍ أَوِ السَّرَارِي مَا شِئْتُمْ بِالطَّرِيقِ الشَّرْعِيِّ وَ لِهَذَا قَالَ: {مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ}

## (فَمَا ٱسْتَمْتَعْنُم بِهِ مِنْهُنَّ)

أي: ممن تزوجتموها \*بالنكاح الصحيح

#### (فَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنِ)

\*الميسر:مهورهن

أي: الأجور في مقابلة الاستمتاع.

و لهذا إذا دخل الزوج بزوجته تقرر عليه صداقها (فَرِيضَةً )

أي: إتيانكم إياهن أجورهن فرض فرضه الله عليكم،

ليس بمنزلة التبرع الذي إن شاء أمضاه و إن شاء رده.

أو معنى قوله (فَرِيضَةً )

أي: مقدرة قد قدرتموها فوجبت عليكم، فلا تنقصوا منها شيئًا.

وْفَمَا ٱسْتَمْتَعْنُم بِهِ مِنْهُنَّ فَعَاثُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً)

\*\*\* كَمَا تَسْتَمْتِعُونَ بِهِنَّ فَآتَوْهُنَّ مُهُورَهُنَّ فِي مُقَابَلَةِ ذَلِكَ، كَقَوْلِهِ:

{وَ كَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَ قَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ } [النِّسَاءِ: 21]

وَكَقَوْلِهِ {وَ آتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً } [النساء:4]

وكقوله {وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْعًا} [البقرة: 229]

\*\*\* وَ قَدِ اسْتُدِلَّ بِعُمُوم هَذِهِ الْآيَةِ عَلَى نِكَاحِ الْمُتْعَةِ،

وَ لَا شَكَّ أَنَّهُ كَانَ مَشْرُوعًا فِي ابْتِدَاءِ الْإِسْلَامِ، ثُمَّ نُسِخَ بَعْدَ ذَلِكَ

\*\*\* صحيح البخاري

5115 - عن عَلِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ لِابْنِ عَبَّاسِ:

«إِنَّ النَّبِيَّ عَلِيُّ نَهَى عَنِ المُتْعَةِ،وَ عَنْ لُحُومِ الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ، زَمَنَ خَيْبَرَ»
\*\*\* صحيح مسلم

(1406) عن سَبْرَةَ بن معبد الْجُهَنِيُّ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الِاسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ، وَ إِنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهُ، وَ لَا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا»( )

# (وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَضَيْتُم بِهِ مِنْ بَعْدِ ٱلْفَرِيضَةِ)

\*الميسر:و لا إثم عليكم فيما تم التراضي به بينكم، من الزيادة أو النقصان في المهر، بعد ثبوت الفريضة.  $\bigcirc$ أى:

# 1-بــــزيادة من الزوج

2-أو إسقــــاط من الزوجة عن رضا و طيب نفس

هذا قول كثير من المفسرين،

إنها نزلت في متعة النساء التي كانت حلالا في أول الإسلام ثم حرمها النبي

و أنه يؤمر بتوقيتها و أجرها، ثم إذا انقضى الأمد الذي بينهما فتراضيا بعد الفريضة فلا حرج عليهما،

05-م 82-01ص

<sup>(</sup>إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع) في هذا الحديث التصريح بالمنسوخ والناسخ في حديث واحد من كلام رسول الله ككحديث[كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها] و فيه التصريح بتحريم نكاح المتعة إلى يوم القيامة]

و الله أعلم .

(إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا)

1-فم الشرائع الماء و حكمته شرع لكم هذه الشرائع

2-و حد لكم هذه الحدود الفاصلة بين الحلال و الحرام.

وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طُولًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَتِ الْمُؤْمِنَتِ فَمِن مَّا مَلَكُتْ أَيْمَنْكُمْ مِّن فَنَيَتِكُمُ الْمُؤْمِنَتِ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَنِكُمْ بَعْضُكُم مِّن ابَعْضِ مَلَكَتْ أَيْمَنْكُمْ مِّن فَنيَتِكُمُ الْمُؤْمِنَتِ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَنِكُمْ بَعْضَكُم مِّن ابَعْضِ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَ أُجُورَهُنَ بِالْمَعْمُوفِ مُحْصَنَتِ غَيْرَ مُسَافِحتِ وَلا مُتَخِدَاتِ أَخْدانٍ فَإِذَا أُحْصِنَ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَعِصَةِ فَعَلَيْهِنَ نِصَفُ مُسَافِحتِ وَلا مُتَخِدَاتِ أَخْدانٍ فَإِذَا أُحْصِنَ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَعِصَةٍ فَعَلَيْهِنَ نِصَفُ مُسَافِحتِ وَلا مُتَخصَنَتِ مِن الْعَدَاتِ ذَاكِ لِمَنْ خَشِي الْعَنَت مِنكُمُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَتِ مِن الْعَدَاتِ ذَالِكَ لِمَنْ خَشِي الْعَنتَ مِنكُمُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَتِ مِن الْعَدَاتِ قَاللّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ (اللهِ عَلَى الْمُحْصَنَتِ مِن الْعَدَاتِ قَاللّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ (اللهُ عَنْ مَن الْمُحَمَّنَةِ مَن الْمُحْصَنَتِ مِن الْعَدَاتِ قَاللهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ (اللهِ اللهُ عَنْ الْعَنْ عَلَمُ اللهُ عَنْ الْعَلَى الْمُحَمِّنَةِ مَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ (الله الله عَلَيْ الْمُحْصَنَتِ مِن الْعَلَى الْمُعْمَالِ عَلَى الْمَعْصَلَةُ مِن اللهُ عَلَى الْمُعْمَالِ مَعْمُ الْمُعْمَالِكُمُ وَاللّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ (الله المَالِمُ الله المُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعْمَالِهُ اللهُ الْمُعُلِي اللهُ الْمَالُولَةُ اللهُ الْمُعُلِي اللهُ الْمُعْمَى اللهُ الْمُعْمَالِ اللهُ اللهُ الْمَالَّةُ اللهُ اللهُ الْعَلْقُ اللهُ الْعَلَى الْمُعْمَالِ اللهُ الْمُعْمَلُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُعْمَلِي اللهُ اللهُ الْمُعْمَالِ اللهُ اللهُ الْمُعْمَالِي الْمُعْمَلِي الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمَالِ الْمُعْمَلِي الْمُعْمَالِ الْمُعْمَلُ اللهُ الْمُعْمَالِ الْمُعْمِلُولُ اللهُ الْمُعْمِلُولُ المُعْمِلُولُ المُعْمَلِي الْمُعْمَالِ الْمُعْمَالِ الْمُعْمَالِ الْمُولِي اللهُ اللهُ الْمُعْمَالُولُ المُعْمَلِي اللهُ الْمُعْمِلُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللْمُولُولُ اللهُ اللْمُولُولُ اللهُ اللّهُ

( وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا)

الطول:- الذي هو المهــــر

\*\*\*سعة و قدرة

(أَن يَنكِحَ ٱلْمُحْصَنَتِ ٱلْمُؤْمِنَتِ)

لنكاح المحصنات أي: الحرائر المؤمنات

## (فَمِن مَّا مَلَكَتُ أَيْمَانُكُم مِّن فَنَيَاتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ)

\*الميسر:فله أن ينكح غيرهن، من فتياتكم المؤمنات المملوكات

# (وَأَللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِنْ بَعْضٍ )

و هذا بحسب ما يظهر،

و إلا فالله أعلم بالمؤمن الصادق من غيره،

فأمور الدنيا مبنية على ظواهر الأمور،

و أحكام الآخرة مبنية على ما في البواطن

#### (فَأَنكِحُوهُنَّ)

أي: المملوكات

## (بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ )

أي: سيدهن واحدا أو متعددا.

\*\*\*فدل ذلك على أن السيد ولي أمته لا تُزُّوج الا بإذنه

# (وَءَاتُوهُنَ إِلَمَعُهُونَ بِالْمَعُهُونِ)

أي: و لو كن إماء، فإنه كما يجب المهر للحرة فكذلك يجب للأمة.

و لكن لا يجوز نكاح الإماء إلا إذا كن

#### (مُحْصَنَكَتٍ )

أي: عفيفات عن الزنا

#### (غَيْرُ مُسَلفِحَاتٍ)

أي: زانيات علانية.

\*\*\*الزواني الاتي لا يمنعن من أرادهن بالفاحشة

# (وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ )

أي: أخلاء في السر.

فالحاصل أنه لا يجوز للحر المسلم نكاح أمة إلا بأربعة شروط ذكرها الله:-

1-الإيمــان بهن

2-و العفــــة ظاهرا و باطنا،

3-و عـــدم استطاعة طول الحرة،

4-و خـــوف العنت،

فإذا تمت هذه الشروط جاز له نكاحهن.

و قوله: (فَإِذَا أُحْصِنَّ)

أي: تزوجن أو أسلمن أي: الإمـــاء

(فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَحِشَةِ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى ٱلْمُحْصَنَاتِ)

أي: الحرائر

(مِنَ ٱلْعَذَابِ )

و ذلك الذي يمكن تنصيفه

و هو: الجَلد فيكون عليهن خمسون جَلدة.

و أما الرجم فليس على الإماء رجم لأنه لا يتنصف،

#### فعلى القـــول الأول:-

إذا لم يتزوجن فليس عليهن حد،

إنما عليهن تعزير يردعهن عن فعل الفاحشة.

#### و على القول الثاني:-

إن الإماء غير المسلمات، إذا فعلن فاحشة أيضا عزرن.

# (ذَالِكَ لِمَنْ خَشِيَ ٱلْعَنَتَ مِنكُمٌّ)

و خاف على نفسه

# (ٱلْعَنْتَ مِنكُمُّ)

أي: الزنا و المشقة الكثيرة،

فيجوز له نكاح الإماء المملوكات المؤمنات.

# (وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَكُمٌّ)

و مع هذا فالصبر عن نكاحهن أفضل لما فيه من تعريض الأولاد للرق، و لما فيه من الدناءة و العيب.

و هذا إذا أمكن الصبر،

فإن لم يمكن الصبر عن المحرم إلا بنكاحهن وجب ذلك.

و لهذا قال: (وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَكُمُّ ) .

(وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ)

و ختم هذه الآية بهذين الاسمين الكريمين « الغفور و الرحيم » لكون هذه الأحكام رحمةً بالعباد و كرمًا و إحسانًا إليهم فلم يضيق عليهم، بل وسيع غاية السعة.

و لعل في ذكر المغفرة بعد ذكر الحد إشارة إلى أن الحدود كفارات، يغفر الله بها ذنوب عباده كما ورد بذلك الحديث.

و حكم العبد الذكر في الحد المذكور حكم الأمة لعدم الفارق بينهما.

# بُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُحَبِّنِ لَكُمُّمُ وَيَهْدِيكُمُ سُنَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبَّلِكُمُّ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمُّ ال وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللَّ

يخبر تعالى بمنته العظيمة و منحته الجسيمة، و حسن تربيته لعباده المؤمنين و سهولة دينه فقال:

# (يُرِيدُ ٱللهُ لِيُسَبِينَ لَكُمُ )

أي: جميع ما تحتاجون إلى بيانه من الحق و الباطل، و الحلال و الحرام،

# (وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ)

\*الميسر:و يدلكم على طرق الأنبياء و الصالحين من قبلكم في الحلال و الحرام

اي: الذين أنعم الله عليهم من النبيين و أتباعهم، في سيرهم الحميدة، و أفعالهم السديدة، و شمائلهم الكاملة، و توفيقهم التام.

فلذلك نفذ ما أراده، و وضح لكم و بَيَّن بيانا كما بين لمن قبلكم، و هداكم هداية عظيمة في العلم و العمل.

# (وَيَتُوبَ عَلَيْكُمُ )

أى: -

1-يلطــــف لكم في أحوالكم و ما شرعه لكم

[ حتى تمكنوا من الوقوف على ما حده الله، ]

2-و الاكتف\_\_\_اء بما أحله

[فتقل ذنوبكم بسبب ما يسر الله عليكم ]فهذا من توبته على عباده.

-9 من توبت عليهم أنهم إذا أذنب و-3

1-فتـــح لهم أبواب الرحمة

2-و أوزع قلوبهم الإنابة إليه، و التذلل بين يديه

ثم يتـــوب عليهم:-

بقبول ما وفقهم له.فله الحمد والشكر على ذلك.

و قوله: (وَأَللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ)

أي: كـــامل الحكمة،

فمن علم علم أن: –

علَّمكم ما لم تكونوا تعلمون، و منها هذه الأشياء و الحدود. و من حكمتــــه أنه:-

يتوب على من اقتضت حكمته و رحمته التوبة عليه، و يخذل من اقتضت حكمته و عدله من لا يصلح للتوبة.

وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمُ وَيُرِيدُ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلشَّهَوَاتِ أَن يَمِيلُواْ مَيْلًا عَظِيمًا ﴿ أَن يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُم أَوخُلِقَ ٱلْإِنسَانُ صَعِيفًا ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينِ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ أَمُوالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ يَجِكَرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمُّ وَلَا نَقْتُلُوٓا أَنفُسَكُمُّ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ١١ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ عُدُوانَا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصِّلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا اللَّ إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَآبِرَ مَا نُنْهُونَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلًا كَرِيمًا ﴿ وَلَا تَنْمَنَّواْ مَا فَضَلَ اللَّهُ بِهِ عَضَكُمْ عَلَى بَعْضَ لِلرِّجَالِ نَصِيبُ مِّمَّا ٱحْتَسَبُوا ۗ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبُ مِّمَّا ٱكْسَابَنَّ وَسْعَلُوا ٱللَّهَ مِن فَضْ لِهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَاكَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا اللهُ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَٱلَّذِينَ عَقَدَتُ أَيْمَنُكُمْ فَعَاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا اللَّ

وَاللّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْحَكُمْ وَيُرِيدُ الّذِينَ يَتَبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن يَميلُواْ مَيْلًا عَظِيمًا اللهُ يُرِيدُ اللهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُم وَخُلِقَ ٱلْإِنسَانُ ضَعِيفًا اللهُ وقوله: (وَاللّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْحِكُمْ)

أي: توبة تلم شعثكم، و تجمع متفرقكم، و تقرب بعيدكم.

# (وَيُرِيدُ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلشَّهَوَتِ)

\*\*\* يُريد أَتْبَاعُ الشَّيَاطِينِ مِنَ الْيَهُودِ وَ النَّصَارَى وَ الزُّنَاةِ

أي: يميلون معها حيث مالت

و يقدمونها على ما فيه رضا محبوبهم،

و يعبدون أهواءهم، من أصناف الكفرة و العاصين،

المقدمين لأهوائهم على طاعة ربهم، فهؤلاء يريدون

#### (أَن يَمِيلُواْ مَيْلًا عَظِيمًا)

1- أن تنحرفوا عن الصراط المستقيم إلى صراط المغضوب عليهم و الضالين.

2-يريدون أن يصرفوكم عن طاعة الرحمن إلى طاعة الشيطان،

3-و عن التزام حدود من السعادة كلها في امتثال أوامره

◄ إلى مَنْ الشقاوةُ كلها في اتباعه.

-فإذا عرفتم أن الله تعالى يأمركم بما فيه صلاحكم و فلاحكم و سعادتكم، و أن هؤلاء المتبعين لشهواتهم يأمرونكم بما فيه غاية الخسار و الشقاء، فاختاروا لأنفسكم أولى الداعيين، و تخيروا أحسن الطريقتين.

# (يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُم وَخُلِقَ ٱلْإِنسَانُ ضَعِيفًا)

أي: بسهولة ما أمركم به و ما نهاكم عنه (((في شرائعه و أوامره و نواهيه)))

ثم مع حصول المشقة في بعض الشرائع أباح لكم ما تقتضيه حاجتكم،

1-الميتــــة

2-و الــــدم و نحوهما للمضطر،

3-و كتــــزوج الأمة للحر بتلك الشروط السابقة.

و ذلك لــــــ:-

رحمته التامة و إحسانه الشامل، -1

2-و علمه و حكمته بضعف الإنسان من جميع الوجوه:-

1\*ضع في البنية،

2\*و ضـــعف الإرادة،

3×و ضعف الع\_\_\_\_زيمة،

4×و ضعف الإيم\_\_\_ان،

5\*و ضعف الصبير،

فناسب ذلك أن يخفف الله عنه، ما يضعف عنه و ما لا يطيقه إيمانه و صبره و قوته.

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ أَمُولَكُم بَيْنَكُم بِالْبَطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ جَكَرَةً عَن تَرَاضِ مِّنكُمُّ وَلَا نَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا اللَّ وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ عُدُونَا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَّلِيهِ نَارًاً

## وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا اللَّهُ

ينهى تعالى عباده المؤمنين أن يأكلوا أموالهم بينهم بالباطل،

- - 1-الغصــوب
  - 2-و السيرقات،
  - 3-و أخذها بالقمــــار
- 4-و المكـــاسب الرديئة.
- 5-بل لعله يدخل في ذلك أكل مال نفسك على وجه البطر و الإسراف، لأن هذا من الباطل و ليس من الحق.
  - - 1-التجـــارات
    - 2-والمكـــاسب الخالية من الموانع،
    - [المشتملة على الشروط من التــراضي و غيره.]

# (وَلَا نَقْتُلُوا أَنفُسَكُمُ

- 1-لا يقت\_\_ل بعضكم بعضًا،
- 2-و لا يقت ل الإنسان نفسه.
- 3-و يدخــــل في ذلك الإلقاء بالنفس إلى التهلكة،
- 4-و فع لل الأخطار المفضية إلى التلف و الهلاك

\*\*\*صحيح البخاري

َ حَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ يَتَرَدَّى فِيهِ خَالِدًا مُخَلَّدًا

عِيه ﴿بِحِهِ، وَ مَنْ تَحَسَّى سُمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَسُمُّهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فيهَا أَبَدًا،

وَ مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ، فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَجَأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا»( ً )

\*\*\*صحیح مسلم

(113) عن قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ، يَقُولُ:

" إِنَّ رَجُلًا مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ خَرَجَتْ بِهِ قُرْحَةٌ،

فَلَمَّا آذَتْهُ انْتَزَعَ سَهْمًا مِنْ كِنَانَتِهِ فَنَكَّأَهَا، فَلَمْ يَرْقَأِ الدَّمُ حَتَّى مَاتَ،

قَالَ رَبُّكُمْ: «قَدْ حَرَّمْتُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ»،

ثُمَّ مَدَّ يَدَهُ إِلَى الْمَسْجِدِ،

فَقَالَ: إِي وَاللهِ، لَقَدْ حَدَّثَنِي بِهَذَا الْحَدِيثِ جُنْدَبٌ، عَنْ رَسُولِ اللهِ

عَلِيْ فَذَا الْمَسْجِدِ. ( )

(تردى) أسقط نفسه.

(خالدا مخلدا فيها أبدا) المراد بالخلود والتأبيد المكوث الطويل أو الاستمرار الذي لا ينقطع ويكون ذلك في حق من استحل قتل نفسه.

(تحسى) شرب وتجرع.

(يجأ) يطعن ويضرب]

(خرجت به قرحة) القرحة واحدة القروح وهي حبات تخرج في بدن الإنسان (كنانته) الكنانة هي جعبة النشاب سميت كنانة لأنها تكن السهام أي تسترها (فنكأها) أي قشرها وخرقها وفتحها و تــــامل هذا الإيجاز و الجمع في قـــوله:

# (لَا تَأْكُلُواْ أَمْوَلَكُم ) (وَلَا نَقْتُلُواْ أَنفُسَكُم )

كيف شمل [أموال غيرك و مال نفسك]

[و قتل نفسك و قتل غيرك ] بعبارة أخصر من قــــوله:-

« لا يأكل بعضكم مال بعض » و « لا يقتل بعضكم بعضًا »

مع قصور هذه العبارة على مال الغير و نفس الغير فقط.

-مع أن إضافة الأموال و الأنفس إلى عموم المؤمنين

فيه دلال\_\_\_ة على أن:-

المؤمنين في توادهم و تراحمهم و تعاطفهم و مصالحهم كالجسد الواحد،

حيث كان الإيمان يجمعهم على مصالحهم الدينية و الدنيوية.

و لما نهى عن أكل الأموال بالباطل التي فيها غاية الضرر عليهم،

على الآكل، و من أخذ ماله،

أباح لهم ما فيه مصلحتهم من:-

1-أنواع المكسساسب و التجسسارات،

2-و أنواع الحـــرف و الإجــارات،

(لم يرقأ الدم) أي لم ينقطع يقال رقأ الدم والدمع يرقأ رقوءا مثل ركع يركع ركوعا إذا سكن وانقطع]

# فقال: (إِلَّا أَن تَكُونَ تِجِكرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ)

أي: فإنها مباحة لكم.

و شَرَطَ التراضي - مع كونها تجارة- لدلالة أنه يشترط أن يكـــون:-

1-العقد غير عقد ربا لأن الربا ليس من التجارة،بل مخالف لمقصودها،

2-و أنه لا بد أن يرضى كل من المتعاقدين و يأتي به اختيارًا.

3-و من تمام الرضا أن يكون المعقود عليه معلوما،

لأنه إذا لم يكن كذلك لا يتصور الرضا مقدورًا على تسليمه،

لأن غير المقدور عليه شبيه ببيع القمار،

→فبيع الغرر بجميع أنواعه خال من الرضا فلا ينفذ عقده.

٥و فيها أنه تنعقد العقود بما دل عليها من قول أو فعل،

لأن الله شَرَط الرضا فبأي طريق حصل الرضا انعقد به العقد.

ثم ختـــم الآية بقوله:

# (إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا)

و من رحمتــــه أن:-

1- صــان نفوسكم و أموالكم،

2-و نهـــاكم عن إضاعتها و إتلافها،

3-و رتـــب على ذلك ما رتبه من الحدود.

4عصــــم دماءكم و أموالكم و صانها و نهــــاكم عن انتهاكها.

ثم قال: (وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكُ)

أي: أكل الأموال بالباطل و قتل النفوس

(عُدُوانَا وَظُلْمًا)

أي: لا جهلا و نسيانا

(فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا)

أي: عظيمة كما يفيده التنكير

وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا).

# إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَآبِرَ مَا نُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرَ عَنكُمُ سَيِّعَاتِكُمُ وَنَدُّخِلُكُمُ مُدَّخَلًا كُرِيمًا اللهُ وَنُدُّخِلُكُم مُدْخَلًا كُرِيمًا اللهُ

و هذا من فضل الله وإحسانه على عباده المؤمنين

و عدهم أنهم إذا اجتنبوا كب ائر المنهيات:-

1-3غ الذنوب و السيئات ((\*\*\*صغائر الذنوب))) الدنوب))

2-(وَنُدُخِلُكُم مُدْخَلًا كَرِيمًا)

و أدخلهــــم مدخلا كريما كثير الخير

[و هو الجنة المشتملة على:-

1-ما لا عينن رأت،

2-و لا أذن سمع\_\_\_\_\_،

3-و لا خطر على قلب بشر]

و يدخل في اجتناب الكبائر فعل الفرائض التي يكون تاركها مرتكبا كبيرة،

كالصلوات الخمس، و الجمعة، و صوم رمضان، كما قال النبي على

« الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهما ما اجتنبت الكبائر » .

و أحسن ما حُدت به الكبائر أن الكبيرة ما فيه: -

1- حـــد في الدنيا،

2-أو وعيـــــد في الآخرة، (في كتاب أو سنة)

3-أو نفــــي إيمان،

4-أو تـــرتيب لعنة،

5-أو غضــــب عليه.

\*\*\* صحيح البخاري

2766 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ:

«اجْتَنِبُوا السَّبْعَ المُوبِقَاتِ»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا هُنَّ؟ قَالَ:

1-الشِّرْكُ بِاللَّهِ،

2-وَ السِّحْرُ،

3-وَ قَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالحَقِّ،

4-وَ أَكْلُ الرِّبَا،

5-وَ أَكْلُ مَالِ اليَتِيمِ،

6-وَ التَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، 7-وَ قَذْفُ المُحْصَنَاتِ المُؤْمِنَاتِ الغَافِلاَتِ»( )

\*\*\*فَالنَّصُّ عَلَى هَذِهِ السَّبْعِ بِأَنَّهُنَّ كَبَائِرُ لَا يَنْفِي مَا عَدَاهُنَّ

\*\*\*صحيح البخاري

5977 عن أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:

ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الكَبَائِرَ، أَوْ سُئِلَ عَنِ الكَبَائِرِ

فَقَالَ: "ِ الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَ قَتْلُ النَّفْسِ، وَ عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ،

فَقَالَ: أَلاَ أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الكَبَائِر؟

قَالَ: قَوْلُ الزُّورِ، أَوْ قَالَ: شَهَادَةُ الزُّورِ " قَالَ شُعْبَةُ:

وَ أَكْثَرُ ظَنِّي أَنَّهُ قَالَ: «شَهَادَةُ الزُّورِ»

\*\*\*صحيح البخاري

(اجتنبوا) ابتعدوا.

(الموبقات) المهلكات.

(السحر) هو في اللغة عبارة عما لطف وخفي سببه ومعنى صرف الشيء عن وجهه ويستعمل معنى الخداع.

والمراد هنا ما يفعله المشعوذون من تخييلات وتمويه تأخذ أبصار المشاهدين وتوهمهم الإتيان بحقيقة أو تغييرها.

(بالحق) كالقتل قصاصا.

(التولي يوم الزحف) الفرار عن القتال يوم ملاقاة الكفار والزحف في الأصل الجماعة الذين يزحفون إلى العدو أي يمشون إليهم بمشقة مأخوذ من زحف الصبي إذا مشى على مقعدته. (قذف) هو الاتهام والرمى بالزنا.

(المحصنات) جمع محصنة وهي العفيفة التي حفظت فرجها وصانها الله من الزنا.

(الغافلات) البريئات اللواتي لا يفطن إلى ما رمين به من الفجور]

6919 - عن أبي بَكْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ:

" أَكْبَرُ الكَبَ الْكِبِ الْدِنِ 1-الإِشْ رَاكُ بِاللَّهِ،

2-وَ عُقُوقُ الوَالدَيْن،

3-وَ شَهَادَةُ الزُّورِ، وَ شَهَادَةُ الزُّورِ - ثَلَاثًا - أَوْ: قَوْلُ الزُّورِ "

فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا: لَيْتَهُ سَ كَتَ

\*\*\*صحيح البخاري

6001 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ؟

قَالَ: «أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَ هُوَ خَلَقَكَ» قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟

قَالَ: «أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةً أَنْ يَأْ كُل مَعَكَ» قَالَ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ:

«أَنْ تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ» وَ أَنْزَلَ اللهُ تَصْدِيقَ قَوْلِ النَّبِيِّ عَلامًا:

{وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا 68 يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا 69 إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَيِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّعَاتِهِمْ

حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا} [الفرقان: 68 - 70]

\*\*\*صحيح البخاري

6920 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا،

قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ عَلِيٌّ،

فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا الكَبَائِرُ؟ قَالَ: «الإِشْرَاكُ باللهِ»

قَالَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: «ثُمَّ عُقُوقُ الوَالِدَيْن»

قَالَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: «اليَمينُ الغَمُوسُ»

قُلْتُ:وَ مَا اليَمِينُ الغَمُوسُ؟

قَالَ: «الَّذِي يَقْتَطِعُ مَالَ امْرِيٍّ مُسْلِمٍ، هُوَ فِيهَا كَاذِبٌ»() \*\*\* صحيح البخاري 5973 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ \*: «إِنَّ مِنْ أَكْبَر الكَبَائِر أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ» قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟ قَالَ: «يَسُبُّ الرَّجُلُ أَبَا الرَّجُلِ، فَيَسُبُّ أَبَاهُ، وَيَسُبُّ أُمَّهُ»() \*\*\*صحيح البخاري 48 - عَنْ زُبَيْدٍ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا وَائِلٍ عَنْ المُرْجِئَةِ، فَقَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «سِبَابُ المُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَ قِتَالُهُ كُفْرٌ»() \*\*\*صحیح مسلم (82) عَنْ جَابِر، يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﴿ يَقُولُ: «إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَ بَيْنَ الشِّرْكِ وَ الْكُفْر ۛ تَرْكَ الصَّلَاةِ»( ) \*\*\*صحيح البخاري

<sup>(</sup>اليمين الغموس) هي أن يحلف على خلاف ما يعلم متعمدا الكذب في ذلك.

<sup>(</sup>يقتطع مال امرئ) يأخذ بسببها قطعة من ماله بغير حق

<sup>(</sup>أكبر الكبائر) أفظع الذنوب وأشدها عقابا.

<sup>(</sup>یلعن) یسب ویشتم

<sup>(</sup>المرجئة) الفرقة الملقبة بذلك من الإرجاء وهو التأخير سموا بذلك لأنهم يؤخرون العمل عن الإيان يقولون لا يضر مع الإيمان معصية.

<sup>(</sup>سباب المسلم) شتمه والتكلم في عرضه بما يعيبه ويؤذيه. (فسوق) فجور وخروج عن الحق. (كفر) أي إن استحله. والمراد إثبات ضرر المعصية مع وجود الإيمان]

<sup>(</sup>بين الشرك والكفر ترك الصلاة) معناه إن الذي عنع من كفره كونه لم يترك الصلاة فإذا تركها لم يبنه وبين الشرك حائل بل دخل فيه]

553 - عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، قَالَ: كُتَّا مَعَ بُرَيْدَةَ فِي غَزْوَةٍ فِي يَوْمِ ذِي غَيْمٍ، فَقَالَ: بَكِّرُوا بِصَلاَةِ العَصْرِ، فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ تَرَكَ صَلاَةَ العَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ»

وَلَا تَنْمَنَّواْ مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ عِنْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱحْتَسَبُواْ

وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْلُسَبَّنَّ وَسْعَلُوا ٱللَّهَ مِن فَضَلِهِ \*

إِنَّ ٱللَّهَ كَاكَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا اللَّهُ

# (وَلَا تَنْمَنَّواْ مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ عَضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ)

\*\*\* وَلَا يَتَمَنَّى الرَّجُلُ فَيَقُولُ: "لَيْتَ لَوْ أَنَّ لِي مَالَ فُلَانٍ وَ أَهْلَهُ! " فَنَهَى اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ، وَ لَكِنْ يَسْأَلُ اللَّهَ مَنْ فَضْلِهِ.

وَ هُوَ الظَّاهِرُ مِنَ الْآيَةِ وَ لَا يَرِدُّ عَلَى هَذَا مَا ثَبَتَ:

1-\*\*\*صحيح البخاري

5025 - عن عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ

ِ يَقُولُ: " لاَ حَسَدَ إِلَّا عَلَى اثْنَتَيْن:-

1-رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ الكِتَابَ، وَ قَامَ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ،

2-وَ رَجُلٌ أَعْطَاهُ اللَّهُ مَالًّا، فَهُوَ يَتَصَدَّقُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ "()

2-\*\*\*سنن ابن ماجه ت الأرنؤوط

4228 -عَنْ أَبِي كَبْشَةَ الْأَثْمَارِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ

<sup>(</sup>لا حسد) جائز ومشروع ومطلوب ومعناه هنا أن يشتهى أن يكون له مثل ما لغيره من النعم مع حب دوام ذلك لغيره ويسمى غبطة. (آتاه الله الكتاب) أعطاه القرآن حفظا وفهما. (آناء الليل) ساعاته وأوقاته]

"مَثَلُ هَذِهِ الْأُمَّةِ كَمَثَلِ أَرْبَعَةِ نَفَرِ:-

1-رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا وَعِلْمًا، فَهُوَ يَعْمَلُ بِعِلْمِهِ فِي مَالِهِ، يُنْفِقُهُ فِي حَقِّهِ،

2-وَ رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ عِلْمًا وَلَمْ يُؤْتِهِ مَالًا، فَهُوَ يَقُوَلُ:-

لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ هَذَا عَمِلْتُ فِيهِ مِثْلَ الَّذِي يَعْمَلُ"

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - عِلَّهِ-: "فَهُمَا فِي الْأَجْرِ سَوَاءٌ،

3-وَ رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا وَلَمْ يُؤَّتِهِ عِلْمًا، فَهُوَ يَخْبِطُ فِي مَالِهِ، يُنْفِقُهُ فِي غَيْرِ حَقِّه،

4-وَ رَجُلٌ لَمْ يُؤْتِهِ اللَّهُ عِلْمًا وَلَا مَالًا، فَهُوَ يَقُولُ:-

لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ ما لهَذَا عَمِلْتُ فِيهِ مِثْلَ الَّذِي يَعْمَلُ"

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ-: "فَهُمَا فِي الْوِزْرِ سَوَاءٌ"

←فَإِنَّ هَذَا شَيْءٌ غَيْرُ مَا نَهَتِ ۖ الْآيَةُ عَنْهُ،

وَ ذَلِكَ أَنَّ الْحَدِيثَ حَضَّ عَلَى مَّنِّي مِثْلَ نِعْمَةِ هَذَا،

وَ الْآَيَةُ نَهَتْ عَنْ تَهَنِّي عَيْنَ نِعْمَةِ هَٰذَا

نهى تعالى المؤمنين عن أن يتمنى بعضهم ما فضل الله به غيره من الأمور الممكنة.

النساء، على النساء خصائص الرجال التي بها فضلهم على النساء، -1

2-و لا صاحب الفقر و النقص حالة الغنى و الكمال :-

1-هو الحسد بعينه((تمني نعمة الله على غيرك أن تكون لك و يسلب إياها))

2-و لأنه يقتضي السخط على قدر الله و الإخلاد إلى الكسل و الأماني

الباطلة التي لا يقترن بها عمل و لا كسب.

#### -و إنما المحمود أمــــران:

1-أن يسعى العبد على حسب قدرته بما ينفعه من مصالحه الدينية و الدنيوية، 2-و يسأل الله تعالى من فضله، فلا يتكل على نفسه و لا على غير ربه.

و لهذا قال تعالى: (لِلرِّجَالِ نَصِيبُ مِّمَّا ٱكْتَسَبُوُّأُ)

أي: من أعمالهم المنتجة للمطلوب.

## (وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْنُسَبَّنَّ)

فكل منهم لا يناله غير ما كسبه و تعب فيه. (وَسَّعَلُوا اللَّهَ مِن فَضَّ لِهِ عَالَمَ عَن فَضَّ لِهِ عَالَمَ عَ أي: من جميع مصالحكم في الدين و الدنيا.

فهذا كمال العبد و عنوان سعادته

#### لا مـــــن:-

1-يترك العمل،

2-أو يتكل على نفسه غير مفتقر لربه،

3-أو يجمع بين الأمرين فإن هذا مخذول خاسر.

و قوله: (إِنَّ ٱللَّهَ كَاكَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا)

فيعطي من يعلمه أهلا لذلك، و يمنع من يعلمه غير مستحق.

وَلِكُلِّ جَعَلَنَا مَوَلِي مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَٱلَّذِينَ عَقَدَتَ الْسَّ

أي: (وَلِكُلِّ) من الناس

#### (جَعَلْنَكَا مَوَالِيَ )

أي: يتولونه و يتولاهم بالتعزز و النصرة و المعاونة على الأمور \*الميسر: و لكل واحد منكم جعلنا ورثة

## (مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ )

و هذا يشمل سائر الأقارب من الأصول و الفروع و الحواشي، هؤلاء الموالى من القرابة.

ثم ذكر نوعا آخر من الموالى فقال: -

# (وَٱلَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَننُكُمْ)

و كل هذا من نعم الله على عباده،

حيث كان الموالي يتعاونون بما لا يقدر عليه بعضهم مفردا.

قال تعالى: (فَعَاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ)

أي: آتوا الموالي نصيبهم الذي يجب القيام به مــــن:-

[النصرة و المعاونة و المساعدة على غير معصية الله.]

و الميراث للأقارب الأدنين من الموالي.

\* الميسر: و الميراث بالتحالف كان في أول الإسلام، ثم رُفع حكمه بنزول آيات المواريث.

\*\*\* صحيح البخاري

4580 - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، {وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ} [النساء: 33]،

قَالَ: وَرَثَةً. (وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ):

«كَانَ المُهَاجِرُونَ لَمَّا قَدِمُوا المَدِينَةَ يَرِثُ المُهَاجِرِيُّ الأَنْصَارِيَّ،

دُونَ ذَوِي رَحِمِهِ لِلْأُخُوَّةِ الَّتِي آخَى النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَهُمْ»،

فَلَمَّا نَزَلَتْ: {وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ} [النساء: 33] نُسِخَتْ،

ثُمَّ قَالَ: (وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ) مِنَ النَّصْرِ وَالرِّفَادَةِ وَالنَّصِيحَةِ، وَقَدْ ذَهَبَ الْمِيرَاتُ وَيُوصِي لَهُ، سَمِعَ أَبُو أُسَامَةَ، إِدْرِيسَ، وَسَمِعَ إِدْرِيسُ، طَلْحَةَ طَلْحَةَ

\*\*\* صحیح مسلم

(2530) عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

«لَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامَ،

وَ أَيُّمَا حِلْفٍ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَمْ يَزِدْهُ الْإِسْلَامُ إِلَّا شِدَّةً»

\*\*\* صحيح البخاري

<sup>(</sup>ألحقوا الفرائض بأهلها) أعطوا الأنصباء المقدرة في كتاب الله تعالى لأصحابها المستحقين لها. (فما بقي) فما زاد من التركة عن أصحاب الفروض.

<sup>(</sup>فلأولى) لأقرب وارث من العصبات]

## (إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا)

أي: مطلعا على كل شيء بعلمه لجميع الأمور، و بصره لحركات عباده، و سمعه لجميع أصواتهم.

ٱلرِّجَالُ قَوَّمُونَ عَلَى ٱلنِّسَاء بِمَا فَضَّكَلُ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَلِهِمَّ فَٱلصَّكِلِحَاثُ قَلَيْنَتُ حَلفِظَاتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ وَٱلَّنِي تَعَافُونَ نُشُوزَهُنَ فَعِظُوهُنَ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي ٱلْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنَّ أَطَعْنَكُمْ فَلَا نَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَكِيلًا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا اللَّهُ اللَّهَ كَانَ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَآ إِن يُرِيدًآ إِصْلَكُ اللَّهُ يَوْفِقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُمَا أَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ١٠٠٠ ﴿ وَأَعْبُدُوا ٱللَّهَ وَلَا تُشْرِكُواْ بِهِ- شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنَا وَبِذِى الْقُرْبَى وَالْيَتَنَمَى وَالْمَسَكِينِ وَالْجَارِ ذِى ٱلْقُرْبَى وَٱلْجَارِ ٱلْجُنْبِ وَالصَّاحِبِ بِٱلْجَنْبِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَكُنُّكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا اللَّ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخْلِ وَيَحْتُمُونَ مَا ءَاتَنْهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ-وَأَعْتَدُنَا لِلْكَنْفِرِينَ عَذَابًا مُنْفِينًا اللهُ

الرِّجَالُ قَوَّمُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّكَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمُولِهِمُّ فَالصَّكِلِحَاثُ قَانِئَتُ حَلفِظَتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّنِي تَخَافُونَ نَشُوزَهُنَ فَعِظُوهُنَ وَاهْجُرُوهُنَ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ

# فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا نَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا الله

يخبر تعالى أن (ٱلرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى ٱلنِّسَاءِ)

أي: -قوامون عليهن بإلـــزامهن بحقوق الله تعالى، مــن: -

1- المحــافظة على فرائضه

2-و كفه ين عن المفاسد، و الرجال عليهم أن يلزموهن بذلك،

1-الإنفـــاق عليهن،

2-و الكسوة و المسكن،

\*\*\* أُمْرَاءُ عَلَيْهَا إَيْ تُطِيعُهُ فِيهَا أَمْرَهَا بِهِ مِنْ طَاعَتِهِ،

و طاعتُه:- أَنْ تَكُونَ مُحْسِنَةً إِلَى أَهْلِهِ حَافِظَةً لِمَالِهِ.

ثم ذكر السبب الموجب لقيام الرجال على النساء فقـــال:-

(بِمَا فَضَّكَلُ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمَوالِهِمُ

أي: بسبب فضل الرجال على النساء و إفضالهم عليهن،

فتفضيل الرجال على النساء من وجوه متعددة: -

 $\hat{\mathbf{I}}$ من كون الولايات مختصة بالرجال  $\hat{\mathbf{I}}$ ) و النبوة، و الرسالة،

قال بن كثير:لهذا كانت النبوة مختصة بالرجال و كذلك الملك الأعظم كما في صحيح البخاري7099 - عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ:

لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ أَيَّامَ الجَّمَلِ، لَمَّا بَلَغَ النَّبِيَّ ﷺ أَنَّ فَارِسًا مَلَّكُوا ابْنَةَ كِسْرَى قَالَ: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً» و كذلك منصب القضاء 2-و اختصاصهم بكثير من العبادات كالجهاد و الأعياد و الجمع.

3-و بما خصهم الله به من العقل و الرزانة و الصبر و الجلد الذي ليس للنساء مثله.

4-و كذلك خصهم بالنفقات على الزوجات بل و كثير من النفقات يختص بها الرجال و يتميزون عن النساء.

\*\*\* مِنَ الْمُهُورِ وَ النَّفَقَاتِ وَ الْكُلَفِ الَّتِي أَوْجَبَهَا اللَّهُ عَلَيْهِمْ لهنَّ فِي كِتَابِهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ ﷺ

\*\*\*كما قال الله ﴿ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ﴾ البقرة: ٢٢٨

و لعل هذا سر قوله: ( وَبِمَا أَنْفَقُوا )

و حذف المفعول ليدل على عموم النفقة.

فَعُلِمَ من هذا كله أن الرجل كالوالي و السيد لامرأته،

و هي عنده عانية أسيرة خادمة، فوظيفته أن يقوم بما استرعاه الله به.

و وظيفتها: القيام بطاعة ربها و طاعة زوجها

فلهذا قال: (فَأَلْصَكُ لِحَنْتُ قَنَيْنَتُ)

أي: مطيعات لله تعالى

(حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ)

أي: مطيعات لأزواجهن حتى في الغيب تحفظ بعلها بنفسها و ماله،

(بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ)

و ذلك بحفظ الله لهن و توفيقه لهن، لا من أنفسهن،فإن النفس أمارة بالسوء، و لكن من توكل على الله كفاه ما أهمه من أمر دينه و دنياه.

ثم قال: (وَٱلَّذِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُرَكَ)

أي: ارتفاعهن عن طاعة أزواجهن بأن تعصيه بالقول أو الفعل فإنه يؤدبها بالأسهل فالأسهل،

\*\*\* وَ النُّشُوزُ: هُوَ الِارْتِفَاعُ، فَالْمَرْأَةُ النَّاشِزُ هِيَ الْمُرْتَفِعَةُ عَلَى زَوْجِهَا، التَّارِكَةُ لِأَمْرِهِ، المُعْرضَة عَنْهُ، المُبْغِضَة لَهُ.

\*\*\* سنن الترمذي ت شاكر

1159 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:-

«لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَأْحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَتَّحِ لَأَمَرْتُ المَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا»

\*\*\* صحيح البخاري

َ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأْتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ، فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ، لَعَنَتْهَا المَلاَئِكَةُ حَتَّى

\*\*\* سنن أبي داود

َ عَنْ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: «أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَ تَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، أَوِ اكْتَسَبْتَ، . وَ لَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ»، وَ لَا تُهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ»، قَالَ أَبُو دَاوُدَ:- " وَ لَا تُقَبِّحْ أَنْ تَقُولَ: قَبَّحَكِ اللَّهُ "

(فَعِظُوهُنِي ۖ )

أي: ببيان حكم الله في:-

1- طــاعة الزوج و معصيته

2-و الترغيب في الطاعة،

3-و التـــرهيب من معصيته،

فإن انتهت فذلك المطلوب،

## (وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي ٱلْمَضَاجِعِ)

و إلا فيهجرها الزوج في المضجع، بأن:-

[لا يضاجعها، و لا يجامعها ]بمقـــــدار:-

ما يحصل به المقصود،

## (وَٱصْرِبُوهُنَّ)

و إلا ضربها ضربًا غير مبرح،

## (فَإِنْ أَطَعَنَكُمْ)

فإن حصل المقصود بواحد من هذه الأمور و أطعنكم

\*\*\*سنن ابن ماجه

1851 - عَنْ سُلَيْمَانَ بْن عَمْرِو بْن الْأَحْوَصِ قَالَ:

حَدَّثَنِي أَبِي، أَنَّهُ شَهِدَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ فَحَمِدَ اللَّهَ، وَ أَثْنَى عَلَيْهِ، وَ ذَكَّرَ وَ وَعَظَ، ثُمَّ قَالَ:

«اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، فَإِنَّهُنَّ عِنْدَكُمْ عَوَانٍ، لَيْسَ ةَلْلِهُنَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ، إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ،

```
فَإِنْ فَعَلْنَ :-
```

1-فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِع،

2-وَ اضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّح،

فَإِنْ أَطَغَّنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، إِنَّ لَكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ حَقًّا، وَ لِنِسَائِكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ، وَقًا، فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ،

فَلَا يُوَطِّئْنَّ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ،

وَ لَا يَأْذَٰنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ،

أَلَا وَ حَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَ طَعَامِهِنَّ»()

(استوصوا بالنساء خيرا) قيل الاستيصاء قبول الوصية أي أوصيكم بهن خيرا فاقبلوا وصيتي فيهن. وقيل الاستيصاء بمعنى الإيصاء.

(عوان) جمع عانية بمعنى الأسيرة.

(إلا أن يأتين) أي لا تملكون غير ذلك في وقت إلا وقت إتيانهن بفاحشة مبينة أي ظاهرة فحشا وقبحا.

(والمضاجع) أي المراقد.

أي فلا تدخلوهن تحت اللحف ولا تباشروهن. فيكون كناية عن الجماع.

(غير مبرح) هو الشديد الشاق.

(فإن أطعنكم) في ترك النشوز.

(فلا تبغوا الخ) بالتوبيخ والأذية. أي فأزيلوا عنهن التعرض.

واجعلوا ما كان منهن كأن لم يكن. فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له.

(فلا يوطئن) صفة جمع النساء من الإيطاء.

قال الخطابي معناه أن لا يأذن لأحد من الرجال يدخل فيتحدث إليهن. وكان الحديث من الرجال إلى النساء من عادات العرب لا يرون ذلك عيبا ولا يعدونه ريبة. فلما نزلت آية

الحجاب وصارت النساء مقصورات نهي عن محادثتهن والقعود إليهن.

(لمن تكرهون) أي من تكرهون دخوله. سواء كرهتموه في نفسه أم لا. قيل المختار منعهن عن إذن أحد في الدخول والجلوس في المنازل. سواء كان محرما أو امرأة إلا برضاه].

## (فَلا نَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَكِيلًا)

أي: فقد حصل لكم ما تحبون فاتركـــوا:-

1-مع اتبتها على الأمور الماضية،

2-و التنقيــــب عن العيوب التي يَضُرُ ذكرها و يَحْدُثُ بسببه الشر.

## رُّإِنَّ ٱللَّهُ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴾

أي: له العلو المطلق بجميع الوجـــوه و الاعتبــارات:-

2-و علو القــــدر

3-و علو القهـــر الكبير

[الذي لا أكبر منه و لا أجل و لا أعظم]

كبير الذات و الصفات.

# وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُواْ حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنهُرِيدَآ إِصْلَكَ يُوفِقِ ٱللّهُ بَيْنَهُمَا أَإِنَّ ٱللّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا (اللهَ اللهُ عَلِيمًا خَبِيرًا الله

## ( وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا)

أي: و إن خفتم الشقاق بين الزوجين و المباعدة و المجانبة حتى يكون كل منهما في شق

(فَأَبْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا)

أي: رجلين مكلفين مسلمين عدلين عاقلين يعرفان ما بين الزوجين،

[و يعرفان الجمع و التفريق.]

و هذا مستفاد من لفظ « الحكم » لأنه لا يصلح حكما إلا من اتصف بتلك الصفات.

فينظ ران ما ينقم كل منهما على صاحبه،

Oثم يل\_\_\_\_زمان كلا منهما ما يجب،

○فإن لم يستطع أحدهما ذلك، قنَّعا الزوج الآخر بالرضا بما تيسر مـــن: - [ الرزق و الخُلُق]

و مهما أمكنهما الجمع و الإصلاح فلا يعدلا عنه.

Oفإن وصلت الحال إلى أنه لا يمكن اجتماعهما و إصلاحهما إلا على:-

[وجه المعاداة و المقاطعة و معصية الله]

و رأيـــا أن التفريق بينهما أصلح، فــرقا بينهما.

و لا يُشْتَرَطُ رضا الزوج،

كما يدل عليه أن الله سماهما حكمين،

و الحكم يحكم و لو لم يرض المحكوم عليه،

و لهذا قال: (إِن يُرِيدُآ إِصْلَحَا يُوفِقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُمَآ)

أي: بسبب الرأي الميمون و الكلام الذي يجذب القلوب و يؤلف بين القرينين.

## رِإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا)

أي: عالمًا بجميع الظواهر و البواطن، مطلعا على خفايا الأمور و أسرارها.

فمن علمه و خبره أن شرع لكم هذه الأحكام الجليلة و الشرائع الجميلة.

\*\*\*قَالَ الْفُقَهَاءُ: إِذَا وَقَعَ الشِّقَاقُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ، أَسْكَنَهُمَا الْحَاكِمُ إِلَى:-

1- جَنْبِ ثِقَةٍ، يَنْظُرُ فِي أَمْرِهِمَا،

وَ يَمْنَعُ الظَّالِمَ مِنْهُمَا مِّنَ الظُّلْم،

2-فَإِنْ تَفَاقَمَ أَمَرُهُمَا وَ طَالَتْ خُصُومَتُهُمَا،

بَعَثَ الْحَاكِمُ ثِقَةً مَنْ أَهْلِ الْمَرْأَةِ، وَ ثِقَةً مِنْ قَوْمِ الرَّجُلِ،

لِيَجْتَمِعَا وَيَنْظُرَا فِي أَمْرهِمَا،

وَ يَفْعَلَا مَا فِيهِ الْمَصْلَحَةُ مِمَّا يَرَيَانِهِ مِنَ التَّفْرِيقِ أَوِ التَّوْفِيقِ

و تَشَوف الشَّارِعُ إِلَى التَّوْفِيقِ؛

وَ لِهَذَا قَالَ: {إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحًا يُوَفِّقِ اللهُ بَيْنَهُمَا}

\*\*\*مسند الشافعي - ترتيب سنجر

- أَخْبَرَنَا الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ

أَنَّهُ قَالَ فِي هَذِهِ الآيَةِ:

## {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا}

[النساء: 35].

قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ وَ امْرَأَةٌ إِلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ،

وَ مَعَ كُلِّ وَاحِدِ مِنْهُمَا فِئَامٌ مِنَ النَّاسِ،

فَأَمَرَهُمْ عَلِيٌّ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَبَعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا،

ثُمَّ قَالَ لِلْحَكَمَيْن:-

تَدْرِيَانِ مَا عَلَيْكُمَا إِنْ رَأَيْتُمَا أَنْ تَجْمَعَا وَ إِنْ رَأَيْتُمَا أَنْ تُفَرِّقَا، قَالَتِ اللهِ مِمَا عَلَيَّ فِيهِ وَلِي. قَالَ: قَالَتِ الْمَرْأَةُ: رَضِيتُ بِكِتَابِ اللهِ مِمَا عَلَيَّ فِيهِ وَلِي.

وَ قَالَ الرَّجُلُ: أَمَّا الْفُرْقَةُ فَلاً،

فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: كَأَبْتَ وَ اللَّهِ حَتَّى تُقِرَّ هِِثْلِ الَّذِي أَقَرَّتْ بِهِ.

\*\*\*و مَذْهَبُ جُمْهُورِ الْعُلَهَاءِ: أَنَّ الْحَكَمَيْنِ إِلَيْهِمَا الْجَمْعُ وَ التَّفْرِقَةُ،

وَ قَدِ اخْتَلَفَ الْأَمِّةُ فِي الْحُكْمَيْنِ:- هَلْ هُمَا مَنْصُوبَانِ مِنْ عِنْدِ الْحَاكِمِ، فَيَحْكُمَانِ وَ إِنْ لَمْ يَرْضَ الزَّوْجَانِ، أَوْ هُمَا وَكِيلَانِ مِنْ جِهَةِ الزَّوْجَيْنِ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ: فَالْجُمْهُورُ عَلَى الْأَوَّلِ؛

لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا}

فَسَمَّاهُمَا حَكَمَيْن،

وَ مِنْ شَأْنِ الْحَكَمِ أَنْ يَحْكُمَ بِغَيْرِ رِضَا الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ، وَ هَذَا ظَاهِرُ الْآيَةِ

وَاعْبُدُوا اللّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ مَشَيْعًا وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَنًا وَبِذِى الْفُرْبَى وَالْيَتَكَمَى

 وَالْمُسَكِينِ وَالْجَارِ ذِى الْفُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنْبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَالْمَسَاحِينِ وَالْجَنْبِ وَالْمَسَاحِينِ وَالْمَسَاحِينِ وَالْمَسَاحِينِ وَالْمَسَاحِينِ وَالْمَسْدِ وَالْمَسَاحِينِ وَالْمَسْدِ وَالْمَسْدِ وَالْمُسْدِينِ وَالْمَسْدِ وَالْمَسْدِ وَالْمُسْدِ وَالْمُسْدِ وَالْمُسْدِ وَالْمُسْدِ وَالْمَسْدِ وَالْمُسْدِ وَالْمُسْدِقِ وَالْمُسْدُولُ وَالْمُسْدِ وَالْمُسْدِولُ وَالْمُسْدِولُ وَالْمُلِيْدِ وَالْمُسْدِولُولُ وَالْمُسْدِولُ وَالْمُسْدِولُ وَالْمُسْدِي وَالْمُسْدِولُ وَالْمُسْدِولُ وَالْمُسْدِولُ وَالْمُسْدِولُ وَالْمُسْدِولُ وَالْمُسْدِولُ وَالْمُسْدِولُ وَالْمُسْدُولُ وَالْمُ وَالْمُسْدِولُ وَالْمُسْدِولُ وَالْمُسْدِولُ وَالْمُسْدِولُ وَالْمُسْدِولُ وَالْمُسْدِولُولُ وَالْمُسْدِولُ وَالْمُسْدِولُ والْمُسْدُولُ وَالْمُسْدُولُ وَالْمُسْدُولُ وَالْمُسْدُولُ وَالْمُسْدُولُ وَالْمُسْدِولُ وَالْمُسْدُولُ وَالْمُسْدُولُ وَالْمُسْدِ

ٱلسَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتُ أَيْمَنَكُمُمُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا الله

ٱلَّذِينَ يَبَّخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا ءَاتَنَهُمُ ٱللَّهُ مِن

فَضَّ إِدِّهُ وَأَعْتَدُنَا لِلْكَنفِرِينَ عَذَابًا مُنْهِينًا اللهُ

(وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُنْفَرِكُوا بِهِ مَنْ يَكًا)

اليأمر تعالى عباده بعبادته وحده لا شريك له،

و هو الدخول تحت رق عبوديته،

و الانقياد لأوامرو و نواهيه،

[محبة و ذلا و إخلاصا له،] في جميع العبادات الظاهرة و الباطنة.

⊙و ينهى عن الشرك به شيئا لا شركا أصغر و لا أكبر:-

[لا ملكا و لا نبيا و لا وليا و لا غيرهم من المخلوقين الذين لا يملكون

لأنفسهم: - [نفعا و لا ضرا و لا موتا و لا حياة و لا نشورا،]

بل الواجب المتعين إخلاص العبادة لمــــن له:-

1-الكم\_\_\_ال المطلق من جميع الوجوه،

2-و له التــــدبير الكامل الذي لا يشركه و لا يعينه عليه أحد.

\*\*\*صحيح البخاري

2856 - عَنْ مُعَاذٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ،

قَالَ: كُنْتُ رِدْفَ النَّبِيِّ عَلَى حِمَارٍ يُقَالُ لَهُ عُفَيْرٌ،

ُ فَقَالَ: «يَا مُعَاذُ، هَلْ تَدْرِي حَقَّ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ، وَ مَا حَقُّ العِبَادِ عَلَى اللهِ؟»، قُلْتُ: اللهُ وَ رَسُولُهُ أَعْلَمُ،

قَالَ: ِ «فَإِنَّ حَقَّ اللَّهِ عَلَي العِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَ لَا يُشْرِ كُوا بِهِ شَيْئًا،

وَ حَقَّ العِبَادِ عَلَى إِللَّهِ أَنْ لِا يُعَذِّبَ مَنْ لاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا»،

فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلاَ أُبَشِّرُ بِهِ النَّاسَ؟

قَالَ: ﴿لاَ تُبَشِّرُهُمْ، فَيَتَّكِلُوا»()

<sup>(</sup>ردف) راكبا خلفه.

<sup>(</sup>عفير) من العفرة وهي حمرة يخالطها بياض.

• ثم بعد ما أمر بعبادته و القيام بحقه أمر بالقيام بحقوق العباد الأقرب فالأقرب.

فقال: (وَبِأَلُو لِدَيْنِ إِحْسَنَا)

1-القـــول الكريم

2-و الخطـــاب اللطيف

3-و الفعــــل الجميل بطاعة أمرهما و اجتناب نهيهما

4-و الإنفـــاق عليهما

5-و إكـــرام من له تعلق بهما

6-و صلــــة الرحم التي لا رحم لك إلا بهما.

0و للإحسان ضــــــدان:-

1-الإساءة

2-و عــــدم الإحسان. و كلاهما منهى عنه.

\*\*\* كقوله ﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنًا عَلَى وَهْنِ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ الشَّحَرِ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَى الْمُصِيرُ ﴾ لقمان: ١٤

(من لا يشرك به شيئا) أي وقد عبده حق عبادته بالتزام أمره واجتناب نهيه.

(فيتكلوا) فيعتمدوا على ذلك ولا يجتهدوا في الخير والطاعة

## 

كريمًا ﴾ الإسراء: ٢٣

#### (وَبِذِى ٱلْقُرْبَىٰ )

أيضا إحسانا، و يشمل ذلك جميع الأقارب، قربوا أو بعدوا،

بأن يحسن إليهم بــــــــــــ

1-القــــول و الفعــــل،

2-و أن لا يقطـــع برحمه بقوله أو فعله.

\*\*\*ثم عطف علي الاحسان اليهما الاحسان الي القربات من الرجال و النساء كما جاء في الحديث:-

صحيح البخاري

1466 -عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَتْ: -

كُنْتُ فِي المَسْجِدِ، فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ عَلَا فَقَالَ:-

«تَصَدَّقْنَ وَ لَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ»

وَ كَانَتْ زَيْنَبُ تُنْفِقُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ، وَ أَيْتَامِ فِي حَجْرِهَا،

قَالَ: فَقَالَتْ لِعَبْدِ اللهِ:

سَلْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَيَجْزِي عَنِّي أَنْ أُنْفِقَ عَلَيْكَ وَ عَلَى أَيْتَامٍ فِي حَجْرِي مِنَ الصَّدَقَة؟

فَقَالَ: سَلِي أَنْتِ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ

فَانْطَلَقْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَوَجَدْتُ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ عَلَى البَابِ، حَاجَتُهَا مِثْلُ حَاجَتِي، فَمَرَّ عَلَيْنَا بِلاَلُ

فَقُلْنَا: سَلِ النَّبِيَّ ﷺ أَيَجْزِي عَنِّي أَنْ أُنْفِقَ عَلَى زَوْجِي، وَ أَيْتَامٍ لِي فِي حَجْرِي؟ وَ قُلْنَا:-لاَ تُخْبرْ بِنَا، فَدَخَلَ فَسَأَلَهُ،

فَقَالَ: «مَنْ هُمَاً؟» قَالَ: زَيْنَبُ،

قَالَ: «أَيُّ الزَّيَانِبِ؟»

قَالَ: امْرَأَةُ عَبْدِ اللهِ،

قَالَ: «نَعَمْ، لَهَا أَجْرَانِ، أَجْرُ القَرَابَةِ وَ أَجْرُ الصَّدَقَةِ» ()

#### (وَٱلْيَتَكُمَىٰ )

أي: الذين فقدوا آباءهم و هم صغار،

1-كفـــالتهم

2-و بــــرهم

3-و جبـــر خواطرهم

4-و تـــاديبهم،

<sup>(</sup>عبد الله) بن مسعود رضى الله عنه.

<sup>(</sup>قال) الأعمش.

<sup>(</sup>حجرها) رعايتها وحضانتها.

<sup>(</sup>أيجزي) أيكفي ويقبل.

<sup>(</sup>الصدقة) الزكاة.

<sup>(</sup>امرأة) هي زوجة أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري رضي الله عنهما]

5-و تــــربيتهم أحسن تربية في مصالح دينهم و دنياهم.

#### (وَٱلْمُسَكِكِينِ)

و هم الذين أسكنتهم الحاجة و الفقر، فلم يحصلوا على كفايتهم، و لا كفاية من يمونون،

1-ســـــد خلتهم

2-و بـــدفع فاقتهم،

3-و الحــــض على ذلك، و القيام بما يمكن منه.

#### (وَٱلْجَارِ ذِي ٱلْقُرْبَى)

أي: الجار القريب الذي له حقان حق الجوار و حق القرابة، فله على جاره حق و إحسان راجع إلى العرف.

### ( وَ ) كذلك (وَ الْجُنْبِ)

أي: الذي ليس له قرابة.

و كلماكان الجار أقرب بابًاكان آكد حقًّا،

1-الهـــدية

2-و الصـــدقة

3-و الـــدعوة

4-و اللط\_\_\_افة بالأقوال و الأفعال

5-و عــــدم أذيته بقول أو فعل.

\*\*\*صحيح البخاري

6014 عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

«مَا زَالَ يُوصِينِي جِبْرِيلُ بِالْجَارِ، حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ»()

\*\*\*سنن الترمذي ت شاكر

1944 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن عَمْرو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ:

«خَيْرُ الأَصْحَابِ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرُهُمْ لِصَاحِبِهِ،

وَ خَيْرُ الجِيرَانِ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرُهُمْ لِجَارِهِ» َ

#### (وَالصَّاحِبِ بِالْجَنَّبِ)

قيل: الرفي\_\_\_\_ق في السفر،

و قيل: الــــزوجة،

و قيل الصـــاحب مطلقا، و لعله أولى،

فإنه يشمل الصاحب في الحضر و السفر و يشمل الزوجة.

1-مســـاعدته على أمور دينه و دنياه،

2-و النص\_\_\_\_ له؛

<sup>(</sup>ظننت أنه سيورثه) توقعت أن يأتيني بأمر من الله تعالى يجعل الجار وارثا من جاره كأحد أقربائه وذلك من كثرة ما شدد في حفظ حقوقه والإحسان إليه]

3-و الــــوفاء معه في اليسر و العسر، و المنشط و المكره،

4-و أن يحـــب له ما يحب لنفسه،

5-و یکــــره له ما یکره لنفسه،

و كلما زادت الصحبة تأكد الحق و زاد.

#### (وَأَبْنِ ٱلسَّبِيلِ)

و هو: الغريب الذي احتاج في بلد الغربة أو لم يحتج،

1-تبليغـــه إلى مقصوده أو بعض مقصوده

2-و بإكــــرامه

. a-jiumb . 3-6-

## (وَمَا مَلَكُتُ أَيْمَنُكُمُّ )

\*\*\*سنن ابن ماجه

2697 - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ:

كَانَتْ عَامَّةُ وَصِيَّةِ رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ عَامَّةُ الْوَفَاةُ،

وَ هُوَ يُغَرْغِرُ بِنَفْسِهِ «الصَّلَاةَ، وَ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ»()

<sup>(</sup>يغرغر) الغرغرة تردد الروح في الحلق.

<sup>(</sup>الصلاة) بالنصب. أي الزموها.

<sup>(</sup>وماملكت أيانكم) أي حق المال. يريد الزكاة. وراعوا ما ملكت أيانكم. أعني العبيد والإماء.

\*\*\*صحيح البخاري

5460 - عن أَبَي هُرَيْرَةَ، عَن النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

«إِذَا أَتَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ،

أَوْ لَمْ يُجْلِسْهُ مَعَهُ، فَلْيُنَاوِلْهُ أَكْلَةً أَوْ أَكْلَتَيْنِ، أَوْ لُقْمَةً أَوْ لُقْمَتَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يُجْلِسْهُ مَعَهُ، فَلْيُنَاوِلْهُ أَكْلَةً أَوْ أَكْلَتَيْنِ، أَوْ لُقْمَةً أَوْ لُقْمَتَيْنِ، فَإِنَّهُ وَلِيَ حَرَّهُ وَ عِلاَجَهُ»()

\*\*\*صحيح البخاري

30 -عَن المَعْرُورِ بْن سُوَيْدِ،

قَالَ: لَقِيتُ أَبَا ذَرِّ بِالرَّبَذَةِ، وَ عَلَيْهِ حُلَّةٌ، وَ عَلَى غُلاَمِهِ حُلَّةٌ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلكَ،

فَقَالَ: إِنِّي سَابَبْتُ رَجُلًا فَعَيَّرْتُهُ بِأُمِّهِ،

فَقَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ:

«يَا أَبَا ذَرِّ أَعَيَّرْتَهُ بِأُمِّهِ؟

إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ، إِخْوَانُكُمْ خَوَلُكُمْ،

جَعَلَهُمُ اللهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ، فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ،

فَمْنُ كَانُ احْوَهُ نَحْتُ يَدِهِ. فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْ كُلُ،

وَ لْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ، وَ لاَ تُكَاِّفُوهُمْ وَا رَجْلُ

وَ لاَ تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ»()

(ولي) تولى.

<sup>(</sup>حره) حر الطعام ورائحته أثناء طبخه.

<sup>(</sup>علاجه) تركيبه وتهيئته وإصلاحه]

<sup>(</sup>الربذة) موضع قريب من المدينة.

<sup>(</sup>حلة) ثوبان إزار ورداء.

#### أي: من الآدميين و البهائيم بالقيام بين-

- 1-كفــــايتهم
- 2-و عـــدم تحميلهم ما يشق عليهم
  - 3-9 انتهم على ما يتحملون،
  - 4-و تــــاديبهم لما فيه مصلحتهم.
  - فمن قام بهذه المأمورات فهــــو :-
    - 1-الخـــاضع لربه،
    - 2-المتــواضع لعباد الله،
    - 3-المنقـــاد لأمر الله و شرعه،
- [الذي يستحق الثواب الجزيل و الثناء الجميل]

(غلامه) عبده ومملوكه.

(عن ذلك) عن سبب إلباسه عبده مثل ما يلبس لأنه خلاف المعهود.

(ساببت) شاتهت.

(رجلا) هو بلال الحبشي رضي الله عنه.

(فعيرته) نسبته إلى العار.

(بأمه) بسبب أمه وكانت سوداء فقال له يا ابن السوداء.

(فيك جاهلية) خصلة من خصال الجاهلية وهي التفاخر بالآباء.

(إخوانكم خولكم) الذين يخولون أموركم - أي يصلحونها - من العبيد والخدم هم إخوانكم في الدين أو الآدمية.

(تحت أرجلكم) في رعايتكم وتحت سلطانكم.

(يغلبهم) يعجزون عن القيام به]

و من لم يقم بذلك فــــانه :-

1-عبد مع\_\_\_\_رض عن ربه،

2-غير منقـــاد لأوامره،

3-و لا متــواضع للخلق،

4-بل هو متكبـــر على عباد الله

5-معجــــب بنفسه فخور بقوله،

و لهذا قال: (إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا)

أي: معجبا بنفسه متكبرًا على الخلق

#### (فَخُورًا)

يثني على نفسه و يمدحها على وجه الفخر و البطر على عباد الله، فهؤلاء ما بهم من الاختيال و الفخر [يمنعهم من القيام بالحقوق.]

\*\*\*يَعُد مَا أُعْطِيَ، وَ هُوَ لَا يَشْكُرُ اللَّهَ، عَزَّ وَجَلَّ. يَعْنِي:-

يَفْخَرُ عَلَى النَّاسِ هِمَا أَعْطَاهُ اللَّهُ مِنْ نِعَمِهِ، وَ هُوَ قَلِيَلُ الشُّكْرِ لِلَّهِ عَلَى ذَلِكَ

و لهذا ذمهم بقوله: (ٱلَّذِينَ يَبُّخُلُونَ )

أي: يمنعون ما عليهم من الحقوق الواجبة.

# (وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُحْلِ)

بأقوالهم و أفعالهم

\*\*\*الأدب المفرد :-

296 - عن جابر رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رسولُ اللهِ عَنْ:

(مَن سَيدُكُم يَا بَني سَلَمَةَ؟)

قُلنا: جَدُ بْنُ قَيس، عَلى أَنَّا نُبَخِّلَهُ.

قَالَ: (وَ أَيُ دَاءٍ أَدوَى مِنَ البُخلِ، بَلْ سَيِدُكُم: عَمرو بن الجَمُوح)

و كانَ عَمرو عَلى أَصنَامِهم في الجَاهِليةِ،

و كانَ يُولِمُ عَن رسولِ اللهِ ﷺ إِذَا تَزَوجً.

\*\*\*صحیح مسلم

(2578) ، عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ:

«اتَّقُوا الظُّلْمَ، فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ،

وَ اتَّقُوا الشُّحُّ، فَإِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ،

حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ وَ اسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ»()

### (وَيَكُنُونَ مَا ءَاتَنَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَّلِهِ-)

أى:

1-من العلـــم الذي يهتدي به الضالون

(اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة) قال القاضي قيل هو على ظاهره فيكون ظلمات على صاحبه لا يهتدي يوم القيامة سبيلا حين يسعى نور المؤمنين بين أيديهم وبأيانهم ويحتمل أن الظلمات هنا الشدائد وبه فسروا قوله تعالى قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر أي شدائدهما ويحتمل أنها عبارة عن الأنكال والعقوبات

<sup>(</sup>واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم) قال القاضي يحتمل أن هذا الهلاك هو الهلاك الذي أخبر عنهم به في الدنيا بأنهم سفكوا دماءهم ويحتمل أنه هلاك الآخرة وهذا الثاني أظهر ويحتمل أنه أهلكهم في الدنيا والآخرة قال جماعة الشح أشد البخل وأبلغ في المنع من البخل وقيل هو البخل مع الحرص وقيل البخل في أفراد الأمور والشح عام وقيل الشح الحرص على ما ليس عنده والبخل ما عنده]

و يسترشد به الجاهلون فيكتمونه عنهم،

2-و يظه رون لهم من الباطل ما يحول بينهم و بين الحق.

فجمعــوا بيــن:-

1-البخل بالمال و البخل بالعلم،

2-و بين السعي في خسارة أنفسهم و خسارة غيرهم،

و هذه هي صفات الكافرين،

\*\*\* فَالْبَخِيلُ جَحُود لِنِعْمَةِ اللهِ عَلَيْهِ

1- لَا تَظْهَ ـــرُ عَلَيْهِ وَ لَا تَبِينُ، لَا فِي أَكْلِهِ وَ لَا فِي مَلْبَسِهِ،

2-وَ لَا فِي إِعْطَـــائِهِ وَ بَذْلِهِ،

كَمَا قَالَ تَعَالَى: {إِنَّ الإِنْسَانِ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ}

[الْعَادِيَاتِ: 6، 7] أَيْ: بِحَالِهِ وَ شَمَائِلِهِ،

{وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ} [الْعَادِيَاتِ: 8]

وَ قَالَ هَاهُنَا: {وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ}

وَ لِهَذَا توعَّدهم بِقَوْلِهِ: (وَأَعَتَدُنَا لِلْكَنفِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا) وَ الْكَفْرُ هُوَ السَّرُّ وَ التَّغْطِيَةُ،

فَالْبَخِيلُ يَسْتُرُ نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ يَكْتُمُهَا وَ يَجْحَدُهَا،

فَهُوَ كَافِرٌ لِنِعَمِ اللهِ عَلَيْهِ.

\*\*\*سنن الترمذي ت شاكر

2819 - عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعِيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ:-

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبَّ أَنْ يَرَى أَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ»

فلهذا قال تعالى: (وَأَعَتَدُنَا لِلْكَلْفِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا) أَي:

1-كما تكبـــروا على عباد الله

2-و منعـــوا حقوقه

3-و تسببوا في منع غيرهم من البخل و عدم الاهتداء،

◄أهانهم بالعذاب الأليم و الخزي الدائم.

فعياذًا بك اللهم من كل سوء.

\*\*\*وَقَدْ حَمَلَ بِعِضُ السَّلَفِ هَذِهِ الْآيَةَ عَلَى بُخْلِ الْيَهُودِ بِإِظْهَارِ الْعِلْمِ

الَّذِي عِنْدَهُمْ، مِنْ صِفَةِ النَّبِيِّ ١ كِتْمَانِهِمْ ذَلِكَ؛

وَ لِهَذَا قَالَ: {وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا}

وَ لَا شَكَّ أَنَّ الْآيَةَ مُحْتَمِلَةٌ لِذَلِكَ،

وَ الظَّاهِرُ أَنَّ السِّيَاقَ فِي الْبُخْلِ بِالْمَالِ،

وَ إِنْ كَانَ الْبُخْلُ بِالْعِلْمِ دَاخِلًا فِي ذَلِكَ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى؛

فَإِنَّ سِيَاقَ الْكَلَامِ ۚ فِي الْإَنْفَاقِ عَلَىَّ الْأَقَارِبِ وَ الَّضُّعَفَاءِ،وَكَذَا الْآيَةُ الَّتِي بَعْدَهَا،

وَهِيَ قَوْلُهُ: {والَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِعَاءَ النَّاسِ}

فَذَكر الْمُمْسِكِينَ الْمَذْمُومِينَ وَ هُمُ الْبُخَلَاءُ،

ثُمَّ ذَكَرَ الْبَاذِلِينَ الْمُرَائِينَ الَّذِي يَقْصِدُونَ بِإِعْطَائِهِمُ السُّمْعَةَ

وَ أَنْ يُمدَحوا بِالْكَرَمِ، وَ لَا يُرِيدُونَ بِذَلِكَ وَجْهَ اللهِ،

وَ فِي حديث الَّذِي فِيهِ الثَّلَاثَةُ الَّذِينَ هُمْ أَوَّلُ مَنْ تُسَجَّرُ بِهِمُ النَّارُ، وَهُمْ: الْعَالِمُ وَ الْغَازِي وَ الْمُنْفِقُ، وَالْمُرَاءُونَ بِأَعْمَالِهِمْ، يَقُولُ صَاحِبُ الْمَالِ:-

مَا تَرَكْتُ مِنْ شَيْءٍ تُحِبُّ أَنْ يُنْفَقَ فِيهِ إِلَّا أَنْفَقْتُ فِي سَبِيلِكَ.

فَيَقُولُ اللَّهُ: كَذَبْتَ؛ إِنَّمَا أَرَدْتَ أَنْ يُقَالَ: جَوَادٌ فَقَدْ قِيلَ. أَيْ: - فَقَدْ أَخَذْتَ جَزَاءَكَ فِي الدُّنْيَا وَهُوَ الَّذِي أَرَدْتَ بِفِعْلِكَ.

وَٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَلَهُمْ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرُّ وَمَن يَكُنِ ٱلشَّيْطِكُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا الله وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ ٱللَّهُ وَكَانَ ٱللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا ١٠٠ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفُهَا وَيُؤْتِ مِن لَّذَنَّهُ أَجْرًا عَظِيمًا اللَّ فَكَيْفَ إِذَا حِثْنَا مِن كُلِّ أُمَّتِمْ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَنَـُؤَلَآءِ شَهِيدًا ۗ ٣ كُومَيِذٍ يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَعَصَوُا ٱلرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ ٱلْأَرْضُ وَلَا يَكُنْمُونَ ٱللَّهَ حَدِيثًا ١٠ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقَرَبُوا ٱلطَّكَلُوةَ وَأَنتُد سُكَنرى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا نَقُولُونَ وَلَاجُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلِ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا ۚ وَإِن كُننُم مَّ هَٰىَ أَوْعَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدُ مِّنكُم مِّنَ ٱلْعَاآبِطِ أَوْ لَكَمَسُهُمُ ٱلنِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُواْ مَآءُ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَأَمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ١٠٠ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِنَبِ يَشْتَرُونَ ٱلضَّكَلَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُوا ٱلسَّبِيلَ السَّ

وَٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُولَهُمْ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِٱلْيُؤْمِ ٱلْآخِرِ وَمَن يَكُنِ ٱلشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا اللَّ

> \*\*\* صحيح مسلم (214) عَنْ عَائِشَةَ قُلْتُ: -

يَا رَسُولَ اللهِ، ابْنُ جُدْعَانَ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَصِلُ الرَّحِمَ، وَيُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، فَهَلْ ذَاكَ نَافِعُهُ؟

قَالَ: " لَا يَنْفَعُهُ، إِنَّهُ لَمْ يَقُلْ يَوْمًا: رَبِّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ " ثَم أخبر عن النفقة الصادرة عن[رياء و سمعة و عدم إيمان به] فقــــال:-

## (وَٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَلَهُمْ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ)

أي: ليروهم و يمدحوهم و يعظموهم

### (وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيُؤْمِ الْآخِرِ)

أي: ليس إنفاقهم صادرا عن إخلاص و إيمان بالله و رجاء ثوابه.

أي: فهذا من خطوات الشيطان و أعماله التي يدعو حزبه إليها ليكونوا من أصحاب السعير.

و صدرت منهم بسبب مقارنته لهم و أزهم إليها

فلهذا قال: ( و و و مَن يَكُنِ ٱلشَّيْطِانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا)

\*\*\*قال الشاعر:

1- إهــــلاك من قارنه

2-و يسع\_\_\_\_\_ فيه أشد السعى.

○ فكما أن من بخل بما آتاه الله، و كتم ما مَنَّ به الله عليه عاص آثم مخالف لربه،

نفق و تعبد لغير الله فإنه آثم عاص لربه مستوجب للعقوبة،

○ لأن الله إنما أمر بطاعته و امتثال أمره على وجه الإخلاص،

كما قال تعالى: (وَمَا أُمِرُوا إِلا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ )

فهذا العمل المقبول الذي يستحق صاحبه المدح و الثواب

فلهذا حث تعالى عليه بقوله:

## وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا السَّ

#### ( وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ ءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ)

أي شيء عليهم و أي حرج و مشقة تلحقهم لو حصل منهم الإيمان بالله الذي هو الإخلاص،

### (وَأَنفَتُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ ٱللَّهُ )

و أنفقوا من أموالهم التي رزقهم الله

و أنعم بها عليهم فجمعوا بين [ الإخلاص و الإنفاق،]

و لمَّا كان الإخلاص سرًّا بين العبد و بين ربه،

لا يطلع عليه إلا الله أخبر تعالى بعلمه بجميع الأحوال

### فقال: (وكَانَ ٱللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا)

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّائَهُ أَجُرًا عَظِيمًا اللَّ فَكَيْفُ إِذَا حِثْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَحِثْنَا بِكَ عَلَى هَتُؤُلَآهِ عَظِيمًا اللَّ فَكَيْفُ إِذَا حِثْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَحِثْنَا بِكَ عَلَى هَتُؤُلَآهِ شَهِيدًا اللَّ فَكُولُ فَكَوْدُ إِنَّ مَعْوُلُ الرَّسُولَ لَوْ تُسُوَى بِهِمُ ٱلْأَرْضُ شَهِيدًا اللَّهُ يَوْمَهِذٍ يَودُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا ٱلرَّسُولَ لَوْ تُسُوَى بِهِمُ ٱلْأَرْضُ وَلَا يَكُنُهُونَ ٱللَّهَ حَدِيثًا اللَّ

يخبر تعالى عن كمال عدله و فضله و تنزهه عما يضاد ذلك من الظلم القليل و الكثير

فقال: (إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً )

أي: ينقصها من حسنات عبده أو يزيدها في سيئاته، كما قال تعالى: - فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ \* وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

\*\*\*كقوله ﴿ وَنَضَعُ ٱلْمَوَنِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ فَلَا نُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْعًا ۗ وَإِن كَانَ

مِثْقَ ال حَبَّةِ مِّنْ خَرْدَلٍ أَنْيَنَ إِنهَا وَكُفَى بِنَا حَسِينَ ﴾ الأنبياء: ٤٧

\*\*\* صحیح مسلم

َلَهُ اللهُ (ارْجِعُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ فَأَخْرِجُوهُ، فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا ثُمَّ يَقُولُونَ:-

رَبَّنَا لَمْ نَذَرْ فِيهَا خَيْرًا "،

وَ كَانَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ يَقُولُ:-

إِنْ لَمْ تُصَدِّقُونِي بِهَذَا الْحَدِيثِ

فَاقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ: {إِنَّ اللهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا} [النساء: 40]

(وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَعِفْهَا)

أي إلى عشرة أمثالها إلى أكثر من ذلك بحسبب-

1-حــالها

3-و حال صاحبه\_\_\_\_ا:-

2\*و محبـــــة

٤\*و كم الا

#### (وَيُؤْتِ مِن لَدُنَّهُ أَجْرًا عَظِيمًا)

أي زيـــــادة على ثواب العمل بنفسه مــــن:-

1-التوفيــــق لأعمال أخر

2-و إعطـــاء البر الكثير و الخير الغزير

ثم قال تعالى

( فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّلَ أُمَّتِمْ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَـُـؤُلَآءِ شَهِيدًا

\*\*\* صحيح البخاري

4583 - عَنْ عَبْدِ اللهِ، - قَالَ: قَالَ لِي النَّبِيُّ عَلِيُّ:

«اقْرَأْ عَلَيَّ» قُلْتُ: آقْرَأُ عَلَيْكَ وَ عَلَيْكَ أُنْزِلَ؟ قَالَ: «فَإِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي» فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ سُورَةَ النِّسَاءِ، حَتَّى بَلَغْتُ:

## {فَكَيْفَ إِذَا جِعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِعْنَا بِكَ عَلَى هَوُلاَءِ شَهِيدً

[النساء: 41]

قَالَ: «أَمْسِكْ» فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ

أي كيف تكون تلك الأحوال

و كيف يكون ذلك الحكم العظيم الذي جمع أن من حكم به:-

كـــامل العلم كــامل العدل كــامل الحكمة

بشهادة أزكى الخلق و هم الرسل على أممهم مع إقرار المحكوم عليه؟ « فهذا – و الله – الحكم الذي هو أعم الأحكام و أعدلها و أعظمها.» و هناك يبقى المحكوم عليهم مقرين له لكمال الفضل و العدل و الحمد و الثناء

و هناك يسعد أقوام بالفوز و الفلاح و العز و النجاح و يشقى أقوام بالخزي و الفضيحة و العذاب المهين.

و لهذا قال (يَوْمَيِذِيوَدُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ) أي جمعوا بين الكفر بالله و برسوله و معصيةِ الرسول

## (لَوْ تُسَوَّىٰ بِهِمُ ٱلْأَرْضُ )

أي تبتلعهم و يكونون ترابا و عدمًا كما قال تعالى

﴿ إِنَّا أَنَذَرْنَكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنْظُرُ ٱلْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ ٱلْكَافِرُ يَلَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا ﴾ النبأ: ٤٠

#### (وَلَا يَكُنُمُونَ ٱللَّهَ حَدِيثًا)

أي بل يقرون له بما عملوا و تشهد عليهم ألسنتهم و أيديهم و أرجلهم بما كانوا يعملون

يومئذ يوفيهم الله جزاءهم الحق

و يعلمون أن الله هو الحق المبين.

فأما ما ورد من أن الكفار يكتمون كفرهم و جحودهم

فإن ذلك يكون في بعض مواضع القيامة حين يظنون أن جحودهم ينفعهم من عذاب الله

فإذا عرفوا الحقائق و شهدت عليهم جوارحهم حينئذ ينجلي الأمر

و لا يبقى للكتمان موضع و لا نفع و لا فائدة.

\*\*\* صحيح البخاري في-تفسير السجدة

وَقَالَ المِنْهَالُ: عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عَبَّاسٍ:-إِنِّي أَجِدُ فِي القُرْآنِ أَشْيَاءَ تَخْتَلِفُ عَلَيَّ،

قَالَ: { فَلاَ أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَبِذٍ وَلاَ يَتَسَاءَلُونَ} [المؤمنون: 101]،

{وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ} [الصافات: 27]

{وَلاَ يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا} [النساء: 42]،

{وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ} [الأنعام: 23]،

فَقَدْ كَتَمُوا فِي هَذِهِ الآيَةِ؟

وَقَالَ: {أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا} [النازعات: 27] إِلَى قَوْلِهِ: {دَحَاهَا} [النازعات: 30]

فَذَكَرَ خَلْقَ السَّمَاءِ قَبْلَ خَلْقِ الأَرْضِ،

ثُمَّ قَالَ: {أَيِنَّكُمْ لَتَكُفُرُونَ بِالَّذِى خَلَقَ الأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ} [فصلت: 9] إِلَى

قَوْلِهِ: {طَابِعِينَ} [فصلت: 11]

فَذَكَرَ فِي هَذِهِ خَلْقَ الأَرْضِ قَبْلَ خَلْق السَّمَاءِ؟

وَقَالَ: {وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا} [النساء: 96]، {عَزِيزًا حَكِيمًا} [النساء: 56]،

{سَمِيعًا بَصِيرًا} [النساء: 58]

فَكَأَنَّهُ كَانَ ثُمَّ مَضَى؟

فَقَالَ: {فَلاَ أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ} [المؤمنون: 101]:

" فِي النَّفْخَةِ الأُولَى،

ثُمَّ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ: {فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ } { فَلاَ أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ عِنْدَ ذَلِكَ وَلاَ يَتَسَاءَلُونَ }

ثُمَّ فِي النَّفْخَةِ الآخِرَةِ، {أَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ} [الصافات: 27]

وَأَمَّا قَوْلُهُ: {مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ} [الأنعام: 23]،

{وَلاَ يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا} [النساء: 42]،

فَإِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ لِأَهْلِ الإِخْلاَصِ ذُنُوبَهُمْ،

وَ قَالَ الْمُشْرِكُونَ: تَعَالَوْا نَقُولُ لَمْ نَكُنْ مُشْرِكِينَ،

فَخُتِمَ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ، فَتَنْطِقُ أَيْدِيهِمْ، فَعِنْدَ ذَلِكَ عُرِفَ أَنَّ اللَّهَ لاَ يُكْتَمُ حَدِيثًا،

وَ عِنْدَهُ: {يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا} [البقرة: 105] الآيَةَ

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقَرَبُوا الصَّكَلُوةَ وَأَنتُمْ شُكَرَىٰ حَقَّى تَعْلَمُوا مَا نَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِى سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُواْ وَإِن كُننُمْ مَّرْفَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدُ جُنُبًا إِلَّا عَابِرِى سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُواْ وَإِن كُننُمْ مَّرْفَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدُ مِن الْعَابِطِ أَوْ لَكَمَسُنُمُ النِسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا مِن مُعْلَم مِن الْعَابِطِ أَوْ لَكَمَسُمُ النِسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْ مَن مُوا عَفُورًا ﴿ وَالْمَ عَلْمَ اللَّهُ كَانَ عَفُواً عَفُورًا ﴿ اللَّهُ لَيْ اللَّهُ كَانَ عَفُواً عَفُورًا ﴿ اللَّهُ الْمُعَلِيدُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُنْ عَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه

( يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا ٱلصَّكَلُوةَ وَٱنتُمْ سُكَرَى

ينه ..... تعالى عباده المؤمنين أن يقربوا الصلاة و هم سكارى،

(حَتَّى تَعَلَّمُوا مَا نَقُولُونَ)

حتى يعلموا ما يقولون،

و هذا شامل لقربان مواضع الصلاة، كالمسجد،

فإنه لا يمكَّن السكران من دخوله.

و شامل لنفس الصلاة،

1-اختــــلاط عقله

2-و عـــدم علمه بما يقول،

٥و لهذا حدد تعالى ذلك و غياه إلى وجود العلم بما يقول السكران.

و هذه الآية الكريمة منسوخة بتحريم الخمر مطلقا،

فإن الخمر - في أول الأمر- كان غير محرم،

ثم إن الله تعالى عرض لعباده بتحريمه بقوله:

(يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا)

ثم إنه تعالى نهاهم عن الخمر عند حضور الصلاة كما في هذه الآية،

Oثم إنه تعالى حرمه على الإطلاق في جميع الأوقات في قوله:

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ)

[تضمنه هذه المفسدة العظيمة]

بعد حصول مقصود الصلاة الذي هو روحها و لبها و هو:-

[ الخشوع و حضور القلب ]

• فإن الخمر يُسكر القلب، و يصد عن ذكر الله و عن الصلاة،

و يؤخذ من المعنى منع الدخول في الصلاة في حال النعاس المفرط، الذي لا يشعر صاحبه بما يقول و يفعل،

Oبل لعل فيه إشارة إلى أنه ينبغي لمن أراد الصلاة أن:-

#### 

1-مدافع\_\_\_ة الأخبثين

2-و التـــوق لطعام و نحوه كما ورد في ذلك الحديث الصحيح.

\*\*\* صحيح البخاري

212 - عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى قَالَ:

«إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ وَ هُوَ يُصَلِّي فَلْيَرْقُدْ، حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ،

فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى وَ هُوَ نَاعِسٌ، لاَ يَدْرِي لَعَلَّهُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسُبُّ نَفْسَهُ»()

ثم قال: (وَلَاجُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ)

أي: لا تقربوا الصلاة حالة كون أحدكم جنبا،

إلا في هذه الحال و هو عابر السبيل أي:-

تمرون في المسجد و لا تمكثون فيه،

## (حَتَّى تَغْتَسِلُواْ)

أي: فإذا اغتسلتم فهو غاية المنع من قربان الصلاة للجنب،

فيحل للجنب المرور في المسجد فقط.

\*\*\* وَ مِنْ هَذِهِ الْآيَةِ احْتَجَّ كَثِيرٌ مِنَ الْأَجَّةِ عَلَى أَنَّهُ:-

<sup>(</sup>نعس) هجم عليه النوم.

<sup>(</sup>فليرقد) فلينم.

<sup>(</sup>لعله يستغفر) يريد أن يستغفر.

<sup>(</sup>فيسب نفسه) يدعو عليها

1-يَحْرُمُ عَلَى الْجُنُبِ اللُّبْتُ فِي الْمَسْجِدِ، 2-وَ يَجُوزُ لَهُ الْمُرُورُ،

و كَذَا الْحَائِضُ وَالنُّفَسَاءُ أَيْضًا فِي مَعْنَاهُ

\*\*\*صحيح البخاري

298 - عن أُمَّ سَلَمَةَ قَالَتْ: -

بَيْنَا أَنَا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ، مُضْطَجِعَةٌ فِي خَمِيصَةٍ، إِذْ حِضْتُ،

فَانْسَلَلْتُ، فَأَخَذْتُ ثِيَابَ حِيضَتِي،

قَالَ: «أَنُفِسْتِ» قُلْتُ: نَعَمْ، فَدَعَانِي، فَاضْطَجَعْتُ مَعَهُ فِي الخَمِيلَةِ()

## (وَإِن كُننُم مَّ مَّنَّهَى )

فأباح التيمم للمريض مطلقًا مع وجود الماء و عدمه،

و العلة المرض الذي يشق معه استعمال الماء،

#### (أَوْعَلَىٰ سَفَرٍ)

و كذلك السفر فإنه مظنة فقد الماء،

فإذا فقده المسافر أو وجد ما يتعلق بحاجته من شرب و نحوه،

◄جاز له التيمم.

<sup>(</sup>خميصة) ثوب مربع من خز أو صوف.

<sup>(</sup>فانسللت) ذهبت في خفية.

<sup>(</sup>ثياب حيضتي) الثياب التي أعددتها لألبسها حالة الحيض.

<sup>(</sup>الخميلة) هي الخميصة أو هي ثوب له خمل وهدب]

## (أَوْجَاءَ أَحَدُ مِنْ مَن ٱلْعَآبِطِ أَوْ لَكَمَسُنُمُ ٱلنِسَآةِ فَلَمْ تَجَدُواْ مَآءً فَتَكَمَّمُواْ

و كذلك إذا أحدث الإنسان ببول أو غائط أو ملامسة النساء،

فإنه يباح له التيمم إذا لم يجد الماء، حضرًا و سفرًا

كما يدل على ذلك عموم الآية.

⊙و الحاصل: أن الله تعالى أباح التيمم في حــــالتين:-

1-حال عدم الماء، و هذا مطلقا في الحضر و السفر،

2-و حال المشقة باستعماله بمرض و نحوه.

Oو اختلف المفسرون في معنى قوله:-

( أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ )

هل المراد بذلك: الجماع

فتكون الآية نصا في جواز التيمم للجنب،

كما تكاثرت بذلك الأحاديث الصحيحة؟

أو المراد بذلك مجرد اللمس باليد،

و يقيد ذلك بما إذا كان مظنة خروج المذي،

و هو المس الذي يكون لشهوة فتكون الآية دالة على نقض الوضوء بذلك؟

Oو استدل الفقهاء بقوله: ( فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً )

بوجوب طلب الماء عند دخول الوقت، قــــالوا:-

لأنه لا يقال: « لم يجد » لمن لم يطلب،

بل لا يكون ذلك إلا بعد الطلب،

Oو استدل بذلك أيضا على أن الماء المتغير بشيء من الطاهرات يجوز بل يتعين التطهر به لدخوله في قوله: ( فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً )

و هذا ماء.

و نوزع في ذلك أنه ماء غير مطلق و في ذلك نظر.

و في هذه الآية الكريمة مشروعية هذا الحكم العظيم الذي امتن به الله

على هذه الأمة، [ و هو مشروعية التيمم،]

Оو قد أجمع على ذلك العلماء و لله الحمد،

⊙و أن التيمم يكون بالصعيد الطيب، و هــــو :-

كل ما تصاعد على وجه الأرض سواء كان له غبار أم لا و يحتمل أن يختص ذلك بذي الغبار لأن الله قال:

(صَعِيدًا طَيِّبًا فَأَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمُّ)

و ما لا غبار له لا يمسح به.

و قوله: ( فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ )

هذا محل المسح في التيمم:-

الوجه جميعه و اليدان إلى الكوعين،

كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة،

و يستحب أن يكون ذلك بضربة واحدة،

كما دل على ذلك حديث عمار،

و فيه أن تيمم الجنب كتيمم غيره، بالوجه و اليدين.

#### فـــائدة :-

اعلم أن قواعد الطب تدور على ثلاث قواعــــد: -

1-حف\_ظ الصحة عن المؤذيات،

2-و الاستف\_\_\_\_اغ منها،

3-و الحميـــة عنها.

و قد نبه تعالى عليها في كتابه العزيز.

1-أمر بالأكل و الشرب و عدم الإسراف في ذلك،

2-و أباح للمسافر و المريض الفطر حفظا لصحتهما،

باستعمال ما يصلح البدن على وجه العدل، و حماية للمريض عما يضره.

#### Oو أما استفراغ المؤذي:-

فقد أباح تعالى للمحْرِم المتأذي برأسه أن يحلقه لإزالة الأبخرة المحتقنة فيه،

ففيه تنبيه على استفراغ ما هو أولى منها من:-

البول و الغائط و القيء و المني و الدم، و غير ذلك،

نبه على ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى.

• و في الآية وجوب تعميم مسح الوجه و اليدين،

و أنه يجوز التيمم و لو لم يضق الوقت،

و أنه لا يخاطب بطلب الماء إلا بعد وجود سبب الوجوب والله أعلم.

ثم ختم الآية بقوله: (إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا)

أي: كثير العفو و المغفرة لعباده المؤمنين،

بتيسيـــر ما أمرهم به،

و تسهيلله غاية التسهيل،

بحيث لا يشق على العبد امتثاله، فيحرج بذلك.

#### • من عفوه و مغفرته أن: -

1-رَحِمَ هذه الأمة بشرع طهارة التراب بدل الماء، عند تعذر استعماله.

2-و من عفوه و مغفرته أن فتح للمذنبين باب التوبة و الإنابة و دعاهم إليه و وعدهم بمغفرة ذنوبهم.

3-و من عفوه و مغفرته أن المؤمن لو أتاه بقراب الأرض خطايا ثم لقيه لا يشرك به شيئا، لأتاه بقرابها مغفرة.

\*\*\* صحيح البخاري

344 - عَنْ عِمْرَانَ بِن حصين قَالَ:

كُنَّا فِي سَفَرٍ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ حَتَّى اسْتَيْقَظَ بِصَوْتِهِ النَّبِيُّ ﷺ.....

فَارْتَحَلَ،فَسَّارَ غَيْرَ بَعِيدِ،

ثُمَّ نَزَلَ فَدَعَا بِالوَضُوءِ، فَتَوَضَّأَ، وَ نُودِيَ بِالصَّلاَةِ، فَصَلَّى بِالنَّاسِ، فَلَمَّ انْفَتَلَ مِنْ صَلاَتِهِ إِذَا هُوَ بِرَجُلٍ مُعْتَزِلٍ لَمْ يُصَلِّ مَعَ القَوْمِ، قَالَّذ «مَا مَنَعَكَ يَا فُلَانُ أَنْ تُصَلِّيَ مَعَ القَوْمِ؟»

قَالَ: أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ وَ لَامَاءَ، قَالَ: «عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ، فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ»، ثُمَّ سَارَ النَّبِيُّ ﷺ فَاشْتَكَى إِلَيْهِ النَّاسُ مِنَ العَطَشِ، \*\*\*صحيح مسلم

(522) عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ"

فُضِّلْنَا عَلَى النَّاسِ بِثَلَاثِ:-

1-جُعِلَتْ صُفُوفُنَا كَصُفُوفِ الْمَلَائِكَةِ،

2-وَ جُعِلَتْ لَنَا الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا،

3-وَ جُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا، إِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ "

\*\*\*صحيح البخاري

338 - عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ،

فَقَالَ: إِنِّي أَجْنَبْتُ فَلَمْ أُصِبَ المَاءَ،

فَقَالَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِر لِعُمَرَ بَّن الخَطَّابِ:-

أَمَا تَذْكُرُ أَنَّا كُنَّا فِي سَفَرِ أَنَّا وَ أَنْتَ، فَأَمَّا أَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ،

وَ أَمَّا أَنَا فَتَمَعَّكْتُ فَصَلَّيْتُ، فَذَكَرْتُ لِلنَّبِيِّ ١ النَّبِيُّ اللَّهِيُّ اللَّهِيُّ

إِنَّا كَانَ يَكْفِيكَ هَكَذَا» فَضَرَبَ النَّبِيُّ ﷺِبِكَفَّيْهِ الأَرْضَ، وَ نَفَخَ فِيهِمَا، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَ كَفَّيْهِ ( )

<sup>(</sup>فلم أصب الماء) لم أجده.

<sup>(</sup>فتمعكت) مرغت وتقلبت في التراب حتى يصيب جميع بدني.

<sup>(</sup>ونفخ فيهما) تخفيفا للتراب المحمول بهما.

<sup>(</sup>وكفيه) أي إلى الرسغين وهو مذهب أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وعند غيره لا بد من المسح إلى المرفقين]

\*\*\*صحيح البخاري

347 - عَنْ شَقِيقٍ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ وَ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ، فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى: لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَجْنَبَ فَلَمْ يَجِدِ المَاءَ شَهْرًا، أَمْا كَانَ يَتَيَمَّمُ وَ يُصَلِّي، فَكَيْفَ تَصْنَعُونَ بِهَذِهِ الْآيَةِ فِي سُورَةِ المَائِدَةِ:

{فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [النساء: 43]

فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَوْ رُخِّصَ لَهُمْ فِي هَذَا لَأَوْشَكُوا إِذَا بَرَدَ عَلَيْهِمُ المَّاءُ أَنْ يَتَيَمَّمُوا الصَّعِيدَ. قُلْتُ: وَ إِنَّا كُرهْتُمْ هَذَا لِذَا؟

قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ أَبُو مُوسَى ٰ أَلَمْ تَسْمَعْ قَوْلَ عَمَّارِ لِعُمَرَ: -

بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي حَاجَة، فَأَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِدِ المَاءَ، فَتَمَرَّغْتُ فَلَمْ أَجِدِ المَاءَ، فَتَمَرَّغْتُ فِي الصَّعِيدِ كَمَا تَمَرَّغُ الدَّابَّةُ،

فَذَكُرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ عَلِي اللَّهِ فَقَالَ: -

«إِفَّا كَانَ يَكْفيكَ أَنْ تَصْنَعَ هَكَذَا، فَضَرَبَ بِكَفِّهِ ضَرْبَةً عَلَى الأَرْضِ، ثُمَّ نَفَضَهَا، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا ظَهْرَ كَفِّه بِشِمَالِهِ أَوْ ظَهْرَ شِمَالِهِ بِكَفِّهِ، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ» فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: أَفَلَمْ تَرَ عُمَرَ لَمْ يَقْنَعْ بِقَوْلِ عَمَّارٍ؟() \*\*\*صحيح البخاري

33ٍ5 - عن جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيُّ قَالَ: -

" أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبُّلي: -

1-نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرِ،

<sup>(</sup>تمرغت) تقلبت. (نفضها) هزها أو نفخ فيها تخفيفا للتراب.

<sup>(</sup>ثم مسح بها وجهه) الظاهر أن المراد ب - " ثم " هنا الجمع وليس الترتيب لما دلت عليه الروايات الأخرى.

<sup>(</sup>لم يقنع) ووجه عدم اقتناعه أنه كان معه في تلك الحادثة ولم يتذكر أصلا]

2-وَ جُعِلَتْ لِي الأَرْضُ مَسْجِدًا وَ طَهُورًا، فَأَيُّنَا رَجُٰلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلاَةُ فَلْيُصَلِّ، 3-وَ أُحِلَّتْ لِي المَغَانِمُ وَ لَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، 4-وَ أُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ،

5-وَ كَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَ بُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً "() ذكر سبب نزول مشروعية التيمم:

صحيح البخاري

334 - عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَتْ:-

خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ الله

حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ أَوْ بِذَّاتِ الْجَيْشِ انْقَطَعَ عِقْدٌ لِي،

فَأَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَى التِّمَاسِهِ،

وَ أَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ وَ لَيْسُوا عَلَى مَاءٍ،

فَأَتَى الٰنَّاسُ إِلَى أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ،

فَقَالُوا: أَ لَا تَرَى مَّا صَنَعَتْ عَائِشَةُ؟

أَقَامَتْ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ وَ النَّاسِ وَ لَيْسُوا عَلَى مَاءٍ،

وَ لَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ، فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ

وَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَاضِعٌ رَأْسَهُ عَلَى فَخِذِي قَدْ نَامَ،

فَقَالَ: حَبَسْتِ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ وَ النَّاسَ، وَ لَيْسُوا عَلَى مَاءٍ، وَ لَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: فَعَاتَبَنِي أَبُو بَكْر،

<sup>(</sup>نصرت بالرعب) هو الخوف يقذف في قلوب أعدائي.

<sup>(</sup>مسيرة شهر) أي بيني وبينه مسيرة شهر.

<sup>(</sup>المغانم) جمع مغنم وهو الغنيمة وهو كل ما يحصل عليه المسلمون من الكفار قهرا]

وَ قَالَ: مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ وَ جَعَلَ يَطْعُنُنِي بِيَدِهِ فِي خَاصِرَتِي، فَلاَ يَطْعُنُنِي بِيَدِهِ فِي خَاصِرَتِي، فَلاَ يَمْنَعُنِي مِنَ التَّحَرُّكِ إِلَّا مَكَانُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى فَخِذِي،

«فَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ حِينَ أَصْبَحَ عَلَى غَيْرِ مَاءٍ،

فَأَنْزَلَ ۚ اللَّهُ آيَةَ التَّيَمُّمِ فَتَيَمَّمُوا»،

فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ الْحُضَٰيْرِ: مَا هِيَ بِأَوَّلِ بَرَكَتِكُمْ يَا آلَ أَبِي بَكْرٍ.. قَالَتْ: فَبَعَثْنَا البَعِيرَ الَّذِي كُنْتُ عَلَيْهِ، فَأَصَبْنَا العِقْدَ تَحْتَهُ ( )

# أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ الْكِنَبِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَلَمْ النَّلِيلَ الْنَ

( أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ)

هذا ذم لمن

(أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِئَبِ)

و في ضمنه تحذير عباده عن الاغترار بهم، .

و الوقوع في أشراكهم،

<sup>(</sup>بالبيداء أو بذات الجيش) موضعان بين مكة والمدينة وقيل البيداء أدنى إلى مكة من ذي الحليفة.

<sup>(</sup>عقد) كل ما يعقد ويعلق في العنق

<sup>(</sup>التماسه) طلبه والبحث عنه.

<sup>(</sup>وليسوا على ماء) ليس في المكان الذي أقاموا فيه ماء. (يطعنني) يضربني برؤوس أصابعه. (ما هي بأول بركتكم) ليس هذا أول خير يكون بسببكم والبركة كثرة الخير]

فأخبر أنهم في أنفسهم

#### (يَشْتَرُونَ ٱلضَّلَالَةَ)

أي: يحبونها محبة عظيمة و يؤثرونها إيثار من يبذل المال الكثير في طلب ما يحبه.

#### فيـــــــــــؤثرون :-

الضلال على الهدى،

و الكفر على الإيمان،

و الشقاء على السعادة،

و مع هذا (وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُواْ ٱلسَّبِيلَ) .

وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَآيِكُمْ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِٱللَّهِ نَصِيرًا ١٠ مِن ٱلَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ ٱلْكِلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ، وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَٱسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعِ وَرَعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَنِهِمْ وَطَعْنَا فِي ٱلدِّينِ وَلَوْ أَنَهُمْ قَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَسْمَعْ وَٱنظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَمُمْمُ وَأَقْوَمَ وَلَكِن لَّعَنَّهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ١٠٠ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِكنبَ ءَامِنُواْ بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُم مِن قَبْلِ أَن نَظْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كُمَا لَعَنَّا أَصْحَلَبَ ٱلسَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا ١٠٠ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَاكُ وَمَن يُشْرِكَ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱفْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا اللهُ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُزَّكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ ٱللَّهُ يُزَّكِّي مَن يَشَآهُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا اللَّهُ مُن يَشَآهُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا اللَّهُ مُن يَشَآهُ وَلَا يُظُلِّمُونَ فَتِيلًا اللَّهُ مُزَّكِي ٱنظُرُكَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبِّ وَكَفَى بِهِ ۚ إِثْمًا ثُمِينًا ۗ ۗ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينِ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَبِ يُؤْمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَٱلطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَتَوُلآءِ أَهْدَىٰ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَبِيلًا (اللهُ

وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَآيِكُمْ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا ﴿ ثَالَةٍ مَنَ ٱلَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ اللَّهُ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ عَن مَوَاضِعِهِ وَوَيَعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَوَعِنَا لَيًّا اللَّهُ عَن مَوَاضِعِهِ وَوَعِنَا لَيًّا

## بِأَلْسِنَنِهِمْ وَطَعْنَا فِي ٱلدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَٱسْمَعْ وَٱنظُرْهَا لَكَانَ خَيْرًا لَمُّتُمْ

## وَأَقُومَ وَلَكِكِن لَّعَنَّهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِم فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ١٠٠٠

## (وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَآبِكُمْ)

\*الميسر:

و الله سبحانه وتعالى أعلم منكم -أيها المؤمنون- بعداوة هؤلاء اليهود لكم،

(وَكَفَىٰ بِاللهِ وَلِيًّا)

و كفى بالله وليًا يتولاكم،

(وَكَفَىٰ بِأَللَّهِ نَصِيرًا)

و كفى به نصيرًا ينصركم على أعدائكم.

(مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ ٱلْكِلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ)

\*تبديل كلام الله

○ جحدوا لذلك الحق، و أما حالهم في العمل و الانقياد:-

(وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا)

أي: سمعنا قولك

(وَعَصَيْنَا)

أمرك،

و هذا غاية الكفر و العناد و الشرود عن الانقياد،

و كذلك يخاطبون الرسول على القباقبح خطاب و أبعده عن الأدب فيقولون: - (وَأَسْمَعْ غَيْرٌ مُسْمَع )

قصدهم: اسمع منا غير مُسْمع ما تحب، بل مسمع ما تكره،

(وَرَاعِنَا)

\*راعنا سمعك افهم عنا و افهمنا

-قصدهم بذلك الرعونة، بالعيب القبيح،

و يظنون أن اللفظ – لمَّا كان محتملا لغير ما أرادوا من الأمور –

أنه يروج على الله و على رسوله ﷺ

فتوصلوا بذلك اللفظِ الذي يلوون به ألسنتهم إلى الطعن في الدين و العيب للرسول،

و يصرحون بذلك فيما بينهم،

فلهذا قال: (لَيًّا بِٱلْسِنَئِمِ مُطَعَّنًا فِي ٱلدِّينِّ).

\*\*\*كقوله ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقُولُواْ رَعِنَا وَقُولُواْ ٱنظُرْنَا وَٱسْمَعُواًّ

وَلِلْكَ الْمِرْمِينَ عَكَذَابٌ أَلِيتُ ﴾ البقرة: ١٠٤

ثم أرشدهم إلى ما هو خير لهم من ذلك فقــــال: -

(وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَسْمَعُ) \*دون (غير مسمع)

(وَأَنظُرْنَا)

\*بدل (راعنا)

(لَكَانَ خَيْرًا لَمُنْمُ )

(وَأَقُومَ)

\*أعدل قولا

و ذلك لما تضمنه هذا الكلام مــــن:-

1-حسين الخطاب

3-و الــــدخول تحت طاعة الله و الانقياد لأمره،

4-و حســـن التلطف في طلبهم العلم بسماع سؤالهم،

5-و الاعتنـــاء بأمرهم، فهذا هو الذي ينبغي لهم سلوكه.

و لكن لما كانت طبائعهم غير زكية، أعرضوا عن ذلك،

و طردهم الله بكفرهم و عنادهم،

و لهذا قال: (وَلَكِن لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِم )

\*الميسر: و لكن الله طردهم من رحمته؛ بسبب كفرهم وجحودهم نبوة محمد ،

(فَلاَ يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا )

فلا يصدقون بالحق إلا تصديقًا قليلا لا ينفعهم.

## يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِئَنَ عَامِنُوا مِمَا نَزَلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُم مِّن قَبْلِ أَن نَطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَبَ السَّبْتِ عَلَىٰ اللَّهِ مَفْعُولًا اللهِ عَفْعُولًا اللهِ عَفْعُولًا اللهِ عَفْعُولًا اللهِ اللهِ عَفْعُولًا اللهِ عَفْعُولًا اللهِ اللهِ عَفْعُولًا اللهِ عَفْعُولًا اللهِ اللهِ عَفْعُولًا اللهِ اللهِ عَفْعُولًا اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهُ اللهُ

## ( يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِكَنْبَ ءَامِنُوا مِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُم)

يأمر تعالى أهل الكتاب من اليهود والنصارى أن:-

1-يؤمنـــوا بالرسول محمديك

2-و ما أنزل الله عليه من القرآن العظيم،

[المهيمن على غيره من الكتب السابقة التي قد صدقها]

فإنها أخبرت به فلما وقع المخبر به كان تصديقا لذلك الخبر.

Oو أيضا فإنهم إن لم يؤمنوا بهذا القرآن فإنهم لم يؤمنوا بما في أيديهم من الكتب،

لأن كتب الله يصدق بعضها بعضا، و يوافق بعضها بعضًا.

فدعوى الإيمان ببعضها دون بعض دعوى باطلة لا يمكن صدقها.

و في قوله: ( آمِنُوا بِمَا نزلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ )

حث لهم و أنهم ينبغي أن يكونوا قبل غيرهم مبادرين إليه بسبب ما أنعم الله عليهم به من العلم، و الكتاب الذي يوجب أن يكون ما عليهم أعظم من غيرهم،

و لهذا توعدهم على عدم الإيمان

فقال: (مِّن قَبْلِ أَن نَطْمِسَ وُجُوهًا)

و هذا جزاء من جنس ما عملوا، كما تركوا الحق،

و آثـــروا الباطل و قلبوا الحقائق،

فــــجعلوا الباطل حقا و الحق باطلا

→ جـــوزوا من جنــس ذلك بــــــ

1-طمــــس وجوههم كما طمسوا الحق ((\*\*\*نمحو الوجوه)))

[-2] و ردهــــا على أدبارها، [-2] على أفائهم

(((\*\*\*نحولها قِبل الظهور)))

وهذا أشنع ما يكون (أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَكَ السَّبْتِ)

بأن يطردهم من رحمته، و يعاقبهم بجعلهم قردة،

كما فعل بإخوانهم الذين اعتدوا في السبت

﴿ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَاسِءِينَ ﴾ البقرة: ٦٥

(وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا)

كقوله: ﴿ إِنَّمَا آمْرُهُ وَإِذَا آرًا دَشَيَّعًا أَن يَقُولَ لَهُ رُكُن فَيكُونُ ﴾ بس: ٨٢

\*\*\*إذا أراد شيئا فإنه لا يُخالف و لا عانع

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ ، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَاءُ

وَمَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱفْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهِ الْمُعَا الْمُ الْمُ

يخبر تعالى: أنه لا يغفر لمن أشرك به أحدا من المخلوقين،

و يغفر ما دون الشرك من الذنوب صغائرها و كبائرها،

و ذلك عند مشيئته مغفرة ذلك، إذا اقتضت حكمتُه مغفرتَه.

الشرك التي دون الشرك

قد جعل الله لمغفرته \_\_\_\_ أسبابا كثيرة، ك\_\_\_-

1-الحسنات الماحية

2-و المصائب المكفرة في الدنيا،

3-و البرزخ

4-و يوم القيــــامة،

5-و كــــدعاء المؤمنين بعضهم لبعض،

6-و بشفـــاعة الشافعين.

7-و من فوق ذلك كله رحمته التي أحق بها أهل الإيمان و التوحيد.

<u>O</u>و هذا بخلاف الشرك فإن المشرك:-

1- قد ســـد على نفسه أبواب المغفرة،

2-و أغلـــق دونه أبواب الرحمة،

1-الط\_\_\_\_اعات من دون التوحيد،

2-و لا تفيـــده المصائب شيئا،

## ﴿ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمُ ٱلْآزِفَةِ إِذِ ٱلْقُلُوبُ لَدَى ٱلْحَنَاجِرِ كَظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ جَيمِ

وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ ﴾ غافر: ١٨

\*\*\*وقد وردت أحاديث متعلقة بهذه الآية الكريمة منها:

صحيح البخاري

5827 - عن أَبِي ذَرِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ قَالَ:

أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَ عَلَيْهِ ثَوْبٌ أَبْيَضُ، وَ هُوَ نَائِمٌ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ وَ قَدِ اسْتَيْقَظَ، فَقَالَ: " مَا مِنْ عَبْدِ قَالَ:-

لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، ثُمَّ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ إِلَّا دَخَلَ الجَنَّةَ "

قُلْتُ:وَ إِنْ زَنَى وَ إِنْ سَرَقَ؟

قَالَ: «وَ إِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ» قُلْتُ: وَ إِنْ زَنَى وَ إِنْ سَرَقَ؟

قَالَ: «وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ» قُلْتُ: وَ إِنْ زَنَى وَ إِنْ سَرَقَ؟

قَالَ: «وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ عَلَى رَغْمِ أَنْفِ أَبِي ذَرِّ»

وَ كَانَ أَبُو ذَرِّ إِذَا حَدَّثَ بِهَذَا

قَالَ: وَ إِنْ رَغِمَ أَنْفُ أَيِي ذَرِّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ:-

هَذَا عِنْدَ المَوْتِ، أَوْ قَبْلَهُ إِذَا تَابَ وَ نَدِمَ

وَ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، غُفِرَ لَهُ

## و لهذا قال تعالى (وَمَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱفْتَرَى ٓ إِثْمًا عَظِيمًا)

أي افترى جرما كبيرا

و أي ظلم أعظم ممن سوى المخلوق - من تراب الناقص من جميع الوجوه الفقير بذاته من كل وجه

الذي لا يملك لنفسه- فضلا عمن عبده -: -

[نفعً ولا ضررًا ولا مروتًا ولا حياة ولا نشرورًا] – بالخالق لكل شيء الكامل من جميع الوجوه

الغني بذاته عن جميع مخلوقاته الذي بيــــده:-

[النف\_ع و الضرر و العطاء و المنع] الذي ما من نعمة بالمخلوقين إلا فمنه تعالى

فهل أعظم من هذا الظلم شيء؟

و لهذا حَتَّم على صاحبه بالخلود بالعذاب و حرمان الثواب

(إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ )

و هذه الآية الكريمة في حق غير التائب

-و أما التائب فإنه يغفر له الشرك فما دونه كما قال تعالى:-

(قُلْ يَا عِبَادِىَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا)

أي لمن تاب إليه و أناب.

\*\*\* ﴿ وَلِذْ قَالَ لُقْمَنُ لِا بُنِهِ ء وَهُو يَعِظُهُ يَبُنَى لَا نُشْرِكَ بِأَللَّهِ ۚ إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلْمٌ

عَظِيمٌ ﴾ لقمان: ١٣

\*\*\*صحيح البخاري

4477 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ عَيْدٍ:

" أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ؟

1-قَاْلَ: «أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَ هُوَ خَلَقَكَ».

قُلْتُ: إِنَّ ذَلِكَ لَعَظِيمٌ، قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟

2-قَالَ: «وَ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ تَخَافُ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ».

قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟

3-قَالَ: «أَنْ تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ»()

## أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُزَّكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ ٱللَّهُ يُزَّكِّي مَن يَشَآءُ وَلَا يُظَلِّمُونَ فَتِيلًا (اللهُ

## ٱنظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَكَفَى بِهِ ﴿ إِثْمًا مُّبِينًا ١٠٠

\*\*\*صحیح مسلم

َ (3002) عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، قَالَ: قَامَ رَجُلٌ يُثْنِي عَلَى أَمِيرٍ مِنَ الْأُمَرَاءِ، فَجَعَلَ الْمِقْدَاذُ يَحْثِي عَلَيْهِ التُّرَابَ،

وَقَالَ: «أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، أَنْ نَحْثِيَ فِي وُجُوهِ الْمَدَّاحِينَ التُّرَابَ»( ) \*\*\* صحيح البخاري

2662 -عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ،

قَالَ: أَثْنَى رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ عَنْدَ النَّبِيِّ ﷺ

<sup>(</sup>أعظم) أكثر إثما وعقابا. (ندا) شريكا والند المثل والنظير. (أن يطعم معك) أن يأكل معك وهو عنوان شدة البخل المتنافي مع الإيمان إلى جانب الإخلال باعتقاد أن الله تعالى هو الرزاق مع فظاعة قتل النفس بغير حق وكلها آثام تستحق العقاب الشديد. (تزاني) تزني فيها برضاها وهذا يدل على أنه سلك معها مسالك الخداع حتى أغراها به و أفسد على زوجها فراشه واستقراره. (حليلة) زوجة سميت بذلك لأنها تحل له]

هذا الحديث قد حمله على ظاهره المقداد الذي هو راويه ووافقه طائفة وكانوا يحثون التراب في وجهه حقيقة وقال آخرون معناه خيبوهم فلا تعطوهم شيئا لمدحهم]

فَقَالَ: «وَيْلَكَ قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ، قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ» مِرَارًا، ثُمَّ قَالَ: «مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَادِحًا أَخَاهُ لاَ مَحَالَةَ،

فَلْيَقُلْ أَحْسِبُ فُلِاَنَّا، وَاللَّهُ حَسِيبُهُ،

وَ لَا أُزَيِّي عَلَىٰ اللَّهِ أَحَدًّا أَحْسِبُهُ ۚ كَذَا وَ كَذَا، إِنْ كَانَ يَعْلَمُ ذَلِكَ مِنْهُ» ()

## (أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُزَّكُّونَ أَنفُسَهُمَّ)

\*الميسر: يُثنون على أنفسهم و أعمالهم،

و يصفونها بالطهر و البعد عن السوء؟

\*\*\*و اتِّكَالِهِمْ عَلَى أَعْمَالِ آبَائِهِمُ الصَّالِحَةِ،

1-تعجيب من الله لعباده،

2-و توبيــــخ للذين يزكون أنفسهم من اليهود والنصارى،

و من نحـــا نحوهم مـــن:-

كل من زكى نفسه بأمر ليس فيه.

و ذلك أن اليهود والنصارى يقولون: -

<sup>(</sup>أثنى) مدح.

<sup>(</sup>ويلك) الويل الحزن والهلاك ويستعمل بمعنى التفجع والتعجب.

<sup>(</sup>قطعت عنق صاحبك) تسببت بهلاكه لأنه ربا أخذه العجب بسبب مدحك له.

<sup>(</sup>مرارا) أي كرر قوله مرات.

<sup>(</sup>لا محالة) لا بد منه ألبتة.

<sup>(</sup>أحسب) أظن.

<sup>(</sup>حسبه) كافيه.

<sup>(</sup>لا أزكي على الله أحدا) لا أقطع له ولا أجزم على عاقبة أحد بخير أو غيره]

(خَوْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ)

و يقولون: (لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى)

و هذا مجرد دعوى لا برهان عليها،

و إنما البرهان ما أخبر به في القرآن في قوله:

(بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنُ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ)

فهؤلاء هم الذين زكاهم الله

و لهذا قال هنا: ( بَلِ ٱللَّهُ يُزَّكِّي مَن يَشَامُ )

\*\*\*لأنه عالم بحقائق الأمور و غوامضها

1-التخـــلى عن الأخلاق الرذيلة،

2-و التحـــلي بالصفات الجميلة.

و أما هؤلاء فهم - و إن زكوا أنفسهم بزعمهم أنهم على شيء،

و أن الثواب لهم وحدهم فإنهم كذبة في ذلك،

ليس لهم من خصال الزاكين نصيب، بسببب--

1- ظلمه\_\_\_\_\_

2-و كفرهم لا بظلم من الله لهم،

و لهذا قال: (وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا)

#### و هذا لتحقيق العموم أي:-

1-لا يظلمون شيئا و لا مقدار الفتيل الذي في شق النواة

2-أو الذي يفتل من وسخ اليد و غيرها.

قال تعالى: (ٱنظُرُكَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبِّ)

\* الميسر: كيف يختلقون على الله الكذب،

أي: بتزكيتهم أنفسهم، لأن هذا من أعظم الافتراء على الله.

لأن مضمون تزكيتهم لأنفسهم الإخبار بأن الله جعل ما هم عليه حقا

و ما عليه المؤمنون المسلمون باطلا.

و هذا أعظم الكذب و قلب الحقائق بجعل الحق باطلا و الباطل حقًا.

Oو لهذا قال: (وَكَفَى بِدِي إِثْمًا مُبِينًا)

أي: ظاهرا بينا موجبا للعقوبة البليغة و العذاب الأليم.

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَبِ يُؤْمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَالطَّاعُوتِ وَالطَّاعُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَتَوُلاَءِ أَهْدَىٰ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَبِيلًا اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

(أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَبِ يُؤْمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَٱلطَّاغُوتِ)

\*الصحيح المسند من أسباب النزول
ابن جرير عن ابن عباس قال:
لما قدم كعب بن الأشرف مكة

قالت له قريش أنت خير أهل المدينة وسيدهم،

قال: نعم، قالوا ألا ترى إلى هذا الصنبور (الالمنبتر من قومه يزعم أنه خير منا و نحن أهل الحجيج و أهل السدانة،

و أهل السقاية، قال: أنتم خير منه،

قال: فأنزلت: {إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ} .

وانزلت: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ} .

Оو هذا من قبائح اليهود و حسدهم للنبي الله و المؤمنين،

أن أخلاقهم الرذيلة و طبعهم الخبيث، حمله على:

1-تـــرك الإيمان بالله و رسوله،

2-و التعـــوض عنه بالإيمان بالجبت و الطاغوت،

[و هو الإيمان بكل عبادة لغير الله، أو حكم بغير شرع الله. ]()

الصنبور: الرجل الفرد الضعيف الذليل بلا أهل وعقب وناصر واللئيم.

أيسر التفاسير :الجبت: اسم لكل ما عبد من دون الله

وكذا الطاغون سواء كانا صنمين أو رجلين.

<sup>1</sup> وقيل: الجبت: الساحر بلغة الحبشة،

والطاغوت: الكاهن. عن ابن عباس وأبي جبير وأبي العالية،

وقال عمر رضى الله عنه: الجبت: السحر، والطاغوت: الشيطان.

وقال مالك: الطاغوت ما عبد من دون الله.

وقيل: هما كل ما عبد من دون الله أو مطاع في معصية الله.

وهذا حسن وهو ما ذكرناه في التفسير.

☆ فدخــــل في ذلــــك:-

1-السحــــر

2-و الكهـــانة،

3-و عبادة غير الله،

4-و طاعــة الشيطان،

كل هذا من الجبت و الطاغوت،

و كذلك حَمَلهم الكفر والحسد على أن:-

[فضلوا طريقة الكافرين بالله - عبدة الأصنام- على طريق المؤمنين]

فقال: (وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ)

أي: لأجلهم تملقا لهم و مداهنة، و بغضا للإيمان:

#### (هَنَوُلآء أَهْدَىٰ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَبِيلًا)

أي: طريقا. فما أسمجهم و أشد عنادهم و أقل عقولهم!

O كيف سلكوا هذا المسلك الوخيم و الوادي الذميم؟

Oهل ظنوا أن هذا يروج على أحد من العقلاء،

Oأو يدخل عقل أحد من الجهلاء،

<u>O</u>فهل يُفَضَّــــل دين قــــام على:-

1-عبادة الأصنام و الأوثان،

2-و استقـــام على تحريم الطيبات،

- 3-و إبـــاحة الخبائث،
- - 5-و إقـــامة الظلم بين الخلق،
- 6-و تســوية الخالق بالمخلوقين،
- 7 و الكـــــفر بالله و رسله و كتبه،

#### على ديـــن قــام علـــي:-

- 1-عبـــادة الرحمن،
- 3-و الكفــــو بما يعبد من دونه من الأوثان و الأنداد و الكاذبين،
- 4-و على صلة الأرحـــام و الإحسان إلى جميع الخلق، حتى البهائم،
  - 5-و إقامة العـــدل و القسط بين الناس،
    - 6-و تحـــریم کل خبیث و ظلم،
  - 7-و الصـــدق في جميع الأقوال و الأعمال،
  - - 1-إما من أجهل الناس و أضعفهم عقلا
  - 2-و إما من أعظمهم عنادا و تمردا و مراغمة للحق، و هذا هو الواقع .

أُولَكِيكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن يَجِدَ لَهُ نَصِيرًا ﴿ اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ مَا اللللللِّهُ مَن اللللَّهُ مَا الللللِّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا اللللللِّهُ الللللِّهُ مَا الللللِّهُ مَا اللللللِّهُ مَا الللللِّهُ مَا اللللللِّهُ مَا اللللللللِّهُ مَا الللللِّهُ مَا اللللللِّهُ مَا الللللللِّهُ مَا الللللِّهُ مَا الللللِّهُ مَا اللللللِّهُ الللللِّهُ مَا الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ مَا الللللِّهُ ا

و لهذا قال تعالى عنهم: (أُوْلَكِيكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَّهُمُ ٱللَّهُ)

أي: طردهم عن رحمته و أحل عليهم نقمته.

## ( وَمَن يَلْعَنِ ٱللَّهُ فَلَن يَجِدَ لَهُ نَصِيرًا)

أي: يتولاه و يقوم بمصالحه و يحفظه عن المكاره، و هذا غاية الخذلان.

#### (أَمَّ لَمُكُمَّ نَصِيبٌ مِّنَ ٱلْمُلَّكِ)

أي: فيفضِّلون من شاءوا على من شاءوا بمجرد أهوائهم،

فيكونون شركاء لله في تدبير المملكة،

فلو كانوا كذلك لشحوا و بخلوا أشد البخل،

و لهذا قال: (فَإِذًا )

أي: لو كان لهم نصيب من الملك

#### (لًا يُؤْتُونَ ٱلنَّاسَ نَقِيرًا)

أي: شيئًا و لا قليلا.

و هذا وصف لهم بشدة البخل على تقدير وجود ملكهم المشارك لملك الله. و أخرج هذا مخرج الاستفهام المتقرر إنكاره عند كل أحد.

رُ رَبِي اللَّهُمْ لَوْ كَانَ لَهُمْ نَصِيبٌ فِي الْمُلْكِ وَ التَّصَرُّفِ لَمَا أَعْطَوْا أَحَدًا مِنَ النَّاسِ -وَ لَا سِيَّمَا مُحَمَّدًا ﷺ شِيْئًا، وَ لَا مَا يَمْلَأُ "النَّقِيرَ":-

وَ هُوَ النُّقْطَةُ الَّتِي فِي النَّوَاةِ،

\*\*\*كقوله ﴿ قُل لَّوْ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَآبِنَ رَحْمَةِ رَبِّنَ إِذَا لَّأَمْسَكُمُ خَشْيَةَ ٱلْإِنفَاقِ وَكَانَ

## ٱلْإِنسَانُ قَتُورًا ﴾ الإسراء: ١٠٠

#### ( أَمْ يَحْسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَىٰ مَا ءَاتَنَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَّلِّهِ عَ)

أي: هل الحامل لهم على قولهم كونهم شركاءَ لله فيفضلون من شاءوا؟ أم الحامل لهم على ذلك الحسد للرسول و للمؤمنين على ما آتاهم الله من فضله؟

\*\*\*لكونه من العرب و ليس من بني اسرائيل و ذلك ليس ببدع و لا غريب على فضل الله.

(فَقَدُ ءَاتَيْنَا عَالَ إِبْرَهِيمَ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَءَاتَيْنَهُم مُّلَكًا عَظِيمًا وَفَقَدُ ءَاتَيْنَهُم مُّلَكًا عَظِيمًا و ذريته مـــــن:-

[النبوة و الكتاب و الملك]

الذي أعطاه من أعطاه من أنبيائه كـ « داود » و « سليمان » .

فإنعامه لم يزل مستمرًا على عباده المؤمنين.

○ فكيف ينكرون إنعامه بالنبوة و النصر و الملك لمحمد والفضل الخلق و أجلهم و أعظمهم معرفة بالله و أخشاهم له؟

(فَيِنْهُم مِّنْ ءَامَنَ بِهِد)

أي: بمحمد والشيفنال بذلك السعادة الدنيوية و الفلاح الأخروي.

(وَمِنْهُم مَّن صَدَّ عَنْهُ)

عنادًا و بغيًا و حسدًا فحصل لهم من شقاء الدنيا و مصائبها ما هو بعض آثار معاصيهم

(وَكَفَىٰ بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا)

تسعر على من كفر بالله،

و جحد نبوة أنبيائه من اليهود و النصارى و غيرهم من أصناف الكفرة.

و لهذا قال: (إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِتَاينتِنَا سَوْفَ نُصِّلِيهِمْ نَارًا)

أي: عظيمة الوقود شديدة الحرارة

(كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُم)

أي: احترقت

## (بَدَّ لَنَهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا أَلْعَذَابُّ)

أي: ليبلغ العذاب منهم كل مبلغ.

و كما تكرر منهم الكفر و العناد و صار وصفا لهم و سجية؛

كرر عليهم العذاب جزاء وفاقا،

و لهذا قال: راك ألله كان عزيزًا حَكِيمًا)

أي: له العزة العظيمة و الحكمة في خلقه و أمره، و ثوابه و عقابه.

#### (وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا )

أي: بالله و ما أوجب الإيمانَ به

#### (وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ)

من الواجبات و المستحبات

(سَنُدُخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجَرِّى مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِهِمَا ٱللَّهُمْ فِهِمَا أَزْوَجُ مُطَهَّرَةً )

أي: من الأخلاق الرذيلة، و الخلْق الذميم،

و مما یکون من نساء الدنیا من کل دنس و عیب

## (وَنُدُخِلُهُمْ ظِلَّا ظَلِيلًا) .

\*\*\*ظلا عميقا كثيرا غزيرا طيبًا أنيقا

\*\*\* صحيح البخاري

3251 - عن أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﴿قَالَ: -

«إِنَّ فِي الجَنَّةِ لَشَجَرَةً يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّهَا مِائَةَ عَامٍ لاَ يَقْطَعُهَا»

(إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا ٱلْأَمَنَاتِ)

الأمانات: - كل ما ائتمن عليه الإنسان و أمر بالقيام به.

فأمر الله عباده بأدائها أي:-

كاملة موفرة، لا منقوصة و لا مبخوسة، و لا ممطولا بها،

و يدخل في ذلك أمانــــات:-

1-الــولايات

2-و الأمـــوال

3-و الأســـرار؛

4-و المــــامورات التي لا يطلع عليها إلا الله.

و قد ذكر الفقهاء على أن من اؤتمن أمانة وجب عليه حفظها في حرز مثلها.

قالوا: لأنه لا يمكن أداؤها إلا بحفظها؛ فوجب ذلك.

وفي قوله: (إِلَىٰ أَهْلِهَا)

دلالة على أنها لا تدفع و تؤدى لغير المؤتمِن، و وكيلُه بمنزلته؛

فلو دفعها لغير ربها لم يكن مؤديا لها.

\*\*\*وَ مِنْ حُقُوقِ الْعِبَادِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضِ كَالْوَدَائِعِ
وَ غَيْرٍ ذَلِكَ مِمًّا يَأْةَنُونَ بِهِ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ مِنْ غَيْرِ اطِّلَاعِ بَيِّنَةٍ عَلَى ذَلِكَ.

و عيرِ ذَلِكَ مِمَا يَاعَنُونَ بِهِ بَعْضَهُم عَلَى بَعْضٍ مِنْ عَيْرِ اطْلَاعِ بِينَهٍ عَلَى ذَلِكَ. فَأَمَرَ اللَّهُ، عَزَّ وَجَلَّ، بأَدَائهَا،

فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فِي الدُّنْيَا أُخِذَ مِنْهُ ذَلِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ،

كَمَا ثَبَتَ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ فِي صحيح مسلم:-

(2582) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ:

«لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوٰقَ إِلَى أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ،

حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ، مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ»

#### (وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحَكُّمُواْ بِٱلْعَدَّلِّ)

و هذا يشمل الحكم بينهم في [ الدماء و الأموال و الأعراض]

القليل من ذلك و الكثير،

على القـــريب و البعيد،

و البـــر و الفاجر،

و الـــولى و العدو.

و المراد بالعــــدل الذي أمر الله بالحكم به هـــو:-

[ما شرعه الله على لسان رسوله من الحدود و الأحكام، ]

و هذا يستلزم معرفة العدل ليحكم به.

و لما كانت هذه أوامر حسنة عادلة

قال: (إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِيِّيمٍ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا)

و هذا مدح من الله لأوامره و نواهيه،

لاشتمالها على مصالح الدارين و دفع مضارهما،

لأن شارعها السميع البصير الذي لا تخفى عليه خافية،

و يعلم بمصالح العباد ما لا يعلمون.

\*\*\*سنن أبي داود

4728 - عَنْ أَيِي يُونُسَ سُلَيْمُ بْنُ جُبَيْرٍ مَوْلَى أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقْرَأُ هَذِهِ الْآيَةَ

{إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} [النساء: 58] إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى

{سَمِيعًا بَصِيرًا} [النساء: 58]

قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَضَعُ إِبْهَامَهُ عَلَى أُذُنِهِ، وَ الَّتِي تَلِيهَا عَلَى عَيْنِهِ»، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقْرَؤُهَا وَ يَضَعُ إِصْبَعَيْهِ»، قَالَ ابْنُ يُونُسَ: قَالَ الْمُقْرِئُ: يَعْنِي: إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ،

يَعْنِي أَنَّ لِلَّهِ سَمْعًا وَ بَصَرًا قَالَ أَبُو دَاوُدَ:- «وَ هَذَا رَدٌّ عَلَى الْجَهْمِيَّةِ»

## ( يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَأُولِي ٱلْأَمْرِ مِنكُّمْ

\*\*\*صحيح البخاري

4584 - عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا:

{أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ} [النساء: 59]،

قَالَ:«نَزَلَتْ فِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُذَافَةَ بْنِ قَيْسِ بْنِ عَدِيًّ إِذْ بَعَثَهُ النَّبِيُّ ﷺ فِي سَرِيَّةٍ» ( )

\*\*\*صحيح البخاري

7145 - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: -

بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ مَرِيَّةً، وَ أَمَّرَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ، وَ أَمَرَهُمْ أَنْ يُطِيعُوهُ، فَغَضِبَ عَلَيْهِمْ،

وَ قَالَ: أَلَيْسَ قَدْ أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تُطِيعُونِي؟

قَالُوا: بَلِّي، قَالَ: قَدْ عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ لَمَا جَمَّعْتُمْ حَطَبًا،

وَ أُوْقَدْتُمْ نَارًا، ثُمَّ دَخَلْتُمْ فِيهَا فَجَمَعُوا حَطَبًا،

فَأَوْقَدُوا نَارًا، فَلَمَّا هَمُّوا بِالدُّخُولِ،

فَقَامَ يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ،

قَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّمَا تَبِعْنَا النَّبِيَّ ﷺ فِرَارًا مِنَ النَّارِ أَفَنَدْخُلُهَا؟ فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ، إِذْ خَمَدَتِ النَّارُ، وَ سَكَنَ غَضَبُهُ،

فَذُكِرَ لِلنَّبِيِّ عَلِيٌّ، فَقَالَ:

«لَوْ دَخَلُوَهَا مَا خَرَجُوا مِنْهَا أَبَدًا، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ»()

\*\*\*صحيح البخاري

2955 - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ

<sup>(</sup>أولي الأمر) الحكام والرؤساء. (منكم) من المسلمين القائمين بحدود الله تعالى (سرية) قطعة من الجيش

<sup>(</sup>عزمت عليكم) آمركم وأؤكد أمري لكم وأجد فيه. (ما خرجوا. .) لأن الدخول فيها معصية فإذا استحلوها كفروا واستحقوا الخلود فيها وهذا جزاء من جنس العمل. (الطاعة) للأمر واجبة. (المعروف) هو ما لا يتنافى مع الشرع]

«السَّمْعُ وَ الطَّاعَةُ حَقٌّ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِالْمَعْصِيَةِ، فَإِذَا أُمِرَ مَعْصِيَةٍ، فَلاَ سَمْعَ وَ لاَ طَاعَةَ» \*\*\*صحيح البخاري

7055 - عن عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، وَ هُوَ مَريضٌ،

قُلْنَا: أَصْلَحَكَ اللَّهُ، حَدَّثْ بِحَدِيثِ يَنْفَعُكَ اللَّهُ بِهِ، سَمِعْتَهُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: دَعَانَا النَّبِيُّ ﷺ فَبَايَعْنَاهُ،

7056 - فَقَالَ فِيهَا أَخَذَ عَلَيْنَا:-أَنْ بَايَعَنَا عَلَى:-

1-السَّمْع وَ الطَّاعَةِ، في مَنْشَطِنَا وَ مَكْرَهِنَا، وَ عُسْرِنَا وَ يُسْرِنَا وَ أَثَرَةً عَلَيْنَا، 2-وَ أَنْ لاَ نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ، إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا،

عِنْدَ كُمْ مِنَ اللهِ فِيهِ بُرْهَانٌ»()

\*\*\*صحيح البخاري

693 - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَإِنِ السُّتُعْمِلَ حَبَشِّيٌّ كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيبَةٌ»()

(أصلحك الله) كلمة اعتادوا أن يقولوها عند الطلب أو المراد الدعاء له بإصلاح جسمه ليعافي من مرضه.

<sup>(</sup>أخذ علينا) اشترط علينا. (على السمع والطاعة) لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. (منشطنا) حالة نشاطنا. (مكرهنا) في الأشياء التي نكرهها وتشق علينا. (أثرة علينا) استئثار الأمراء بحظوظهم واختصاصهم إياها بأنفسهم أي ولو منعنا حقوقنا. (الأمر) الملك والإمارة. (كفرا) منكرا محققا تعلمونه من قواعد الإسلام فتكون المنازعة بالإنكار عليهم. أو كفرا ظاهرا فينازعون بالقتال والخروج عليهم وخلعهم. (بواحا) ظاهرا وباديا. (برهان) نص آية أو خبر صحيح لا يحتمل التأويل]

<sup>(</sup>استعمل) جعل واليا أو غيره.

<sup>(</sup>حبشى) نسبة إلى الحبش وهم نوع من السودان.

\*\*\*صحيح مسلم

(1298) عَنْ أُمِّ الْحُصَيْنِ، قَالَ: سَمِعْتُهَا تَقُــولُ:-

حَجَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

فَرَأَيْتُهُ حِينَ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ، وَ انْصَرَفَ وَ هُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ

وَ مَعَهُ بِلَالٌ وَ أُسَامَةُ أَحَدُهُمَا يَقُودُ بِهِ رَاحِلَتَهُ،

وَ الْآخَرُ رَافِعٌ ثَوْبَهُ عَلَى رَأْسِ رَسُولِ اللهِ عَلَى مِنْ الشَّمْسِ، قَالَتْ: -

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَوْلًا كَثِيرًا، ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ:

«إِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ مُجَدَّعٌ - حَسِبْتُهَا قَالَتْ - أَسْوَدُ،

يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللهِ تَعَالَى، فَاسْمَعُوا لَهُ وَ أَطِيعُوا» ()

\*\*\*صحيح البخاري

3455 - عن أَبِي حَازِم، قَالَ:-

قَاعَدْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ خَمْسَ سِنِينَ، فَسَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: -

«كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الأَنْبِيَاءُ،

كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيُّ خَلَفَهُ نَبِيُّ، وَ إِنَّهُ لاَ نَبِيَّ بَعْدِي، وَ سَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكُرُونَ» قَالُوا: فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: -

«فُوا بِبَيْعَةِ الأَوَّلِ فَالأَوَّلِ، أَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ،

فَإِنَّ الله سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ»( )

(رأسه زبيبة) هي حبة العنب اليابسة والتشبيه من حيث السواد وقصر الشعر وشدة تجعده وصغره وغير ذلك مما يحتقر عادة لدى الناس

(عبد مجدع) أي مقطع الأعضاء والتشديد للتكثير وإلا فالجدع قطع الأنف والأذن والشفة والذي قطع منه ذلك أجدع والأنثى جدعاء والمقصود التنبيه على نهاية خسته فإن العبد خسيس في العادة ثم سواده نقص آخر وجدعه نقص آخر ومن هذه الصفات مجموعة فيه فهو في نهاية الخسة والعادة أن يكون ممتهنا في أرذل الأعمال

#### 

1-امتثـــال أمرهما، الواجب و المستحب،

2-و اجتنـــاب نهيهما.

و أمر بطاعة أولي الأمر و هم: - الولاة على الناس، مــــن: -

1-الأمـــراء

2-و الحكـــام

3-و المفتيـــن،

فإنه لا يستقيم للناس أمر دينهم و دنياهم إلا بطاعتهم و الانقياد لهم،

طاعة لله و رغبة فيما عنده،

و لكن بشرط ألا يأمروا بمعصية الله،

فإن أمروا بذلك فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

و لعل هذا هو السر في حذف الفعل عند الأمر بطاعتهم و ذكره مع طاعة الرسول،

فإن الرسول لا يأمر إلا بطاعة الله،

<sup>(</sup>تسوسهم) تتولى أمورهم والسياسة القيام على الشيء عا يصلحه. (فيكثرون) أي يكون أكثر من حاكم واحد للمسلمين في زمن واحد. (فوا) من الوفاء. (ببيعة الأول فالأول) أي إن الذي تولى الأمر وبويع قبل غيره هو صاحب البيعة الصحيحة التي يجب الوفاء بها وبيعة الثاني باطلة يحرم الوفاء بها مطلقا. (أعطوهم حقهم) أطيعوهم في غير معصية. (سائلهم) محاسبهم بالخير والشر عن حال رعيتهم]

و من يطعه فقد أطاع الله،

## (وَأُولِي ٱلْأَمْنِ مِنكُورٌ)

و أما أولو الأمر فشرط الأمر بطاعتهم أن لا يكون معصية.

\*\*\*أهل الفقه و الدين أو العلماء

وَ الظَّاهِرُ -وَ اللَّهُ أَعْلَمُ-أَنَّ الْآيَةَ فِي جَمِيعِ أُولِي الْأَمْرِ مِنَ الْأُمَرَاءِ و الْعُلَمَاءِ، كَمَا تَقَدَّمَ.

وَ قَدْ قَالَ تَعَالَى: { لَوْلا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ} [الْهَائِدَةِ:63]

وَقَالَ تَعَالَى: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} [النَّحْلِ:43]

#### صحيح البخاري

صَ . وَ يَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَٰهُ: هَرَ مَوْلَ اللَّهِ عَلَٰهُ اللَّهُ عَلَى:

«مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، وَ مَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ،

وَ مَنْ أَطَاعَ أُمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَ مَنْ عَصَى أُمِيرِي فَقَدْ عَصَانِي»()

كَفَهَذِهِ أَوَامِرٌ بِطَاعَةِ الْعُلَمَاءِ وَ الْأُمْرَاءِ،

و لِهَذَا قَالَ تَعَالَى: {أَطِيعُوا اللَّهَ} أَيْ:- اتَّبِعُوا كِتَابَهُ

<sup>(</sup>أميري) هو كل من يتولى على المسلمين ويعمل فيهم بما شرعه رسول الله ﷺ]

{وَأُطِيعُوا الرَّسُولَ }

أَيْ: خُذُوا بِسُنَّتِهِ

{وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ}

أَيْ: فِيمَا أَمَرُوكُمْ بِهِ مِنْ طَاعَةِ اللَّهِ لَا فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ،

فَإِنَّهُ لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ، كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ:-"إِنَّا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ".

## (فَإِن نَنْزَعْنُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ)

ثم أمر برد كل ما تنازع الناس فيه من[أصول الدين و فروعه]

إلى الله و إلى رســـوله

أي: إلى كتاب الله و سنة رسوله؛

فإن فيهما الفصل في جميع المسائل الخلافية، إمــــا:-

1-بصريحهمـــــا

2-أو عمومهم\_\_\_\_ا؛

3-le | lander | 12-le |

4-أو تنبيــــه،

5-أو مفهــــوم،

-6أو عمـــوم معنى يقاس عليه ما أشبهه،

لأن كتاب الله و سنة رسوله عليهما بناء الدين،

و لا يستقيم الإيمان إلا بهما.

فالرد إليهما شرط في الإيمان

\*\*\* كقوله ﴿ وَمَا ٱخۡلَفَتُمُ فِيهِ مِن شَيۡءِ فَحُكُمُهُ وَإِلَى ٱللَّهِ ۚ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّمُهُ وَإِلَى ٱللَّهِ ۚ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّمُهُ وَإِلَى ٱللَّهِ فَاللَّهُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ ﴾ الشورى: ١٠

فلهذا قال: (إِن كُنْمُ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرِ )

فدل ذلك على أن من لم يرد إليهما مسائل النزاع فليس بمؤمن حقيقة، بل مؤمن بالطاغوت (((\*\*\*فليس مؤمنا بالله و لا باليوم الآخر)))

كما ذكر في الآية بعدها (ذَالِكُ )

أي: الرد إلى الله و رسوله

## (خَيِّرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا)

فإن حكم الله و رسوله أحسن الأحكام و أعدلها و أصلحها للناس في أمر دينهم و دنياهم و عاقبتهم.

\*\*\*أحسن عاقبة و مآلا

#### الإحساس بالألم بين الطب والقرآن

د. سالم عبدالله المحمود

كان الاعتقاد السائد منذ عدة قرون أن الجسم كله حساس للآلام، ولم يكن واضحًا لأحد يومذاك أن هناك أعصابًا متخصصة في جسم الإنسان لنقل أنواع الألم، حتى كشف علم التشريح اليوم دور النهايات العصبية المتخصصة في نقل أنواع الآلام المختلفة.

وسنرى فيما يعرضه هذا البحث من الحقائق العلمية ما يناقض ذلك الاعتقاد الذي كان سائدًا وقت التنزيل وإلى زمن قريب جدًّا. ومقارنة تلك الحقائق العلمية مع ما ورد في القرآن الكريم من الإشارات العلمية حول الجلد وكونه مختصًّا بنقل الإحساسات المتنوعة، يتأكد لنا أن هذا القرآن الكريم هو كلام الله خالق الكون ومبدع الإنسان، وأنه هو الذي أوحى بتلك الحقائق إلى نبيه محمد ـ عليه الصلاة والسلام.

#### النصوص التي وردت في الموضوع:

قال الله ـ تعالى ـ عن عذاب الكافرين يوم القيامة: (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُم بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُواْ الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا) (النساء: 56).

وقال تعالى: (وَسُقُواْ مَآءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَآءَهُمْ) (محمد: 15).

#### تفسير الآية الأولى:

قال الطبري في تأويل قوله تعالى: (سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا) سوف ننضجهم في نار يُصلَوْن فيها، أي يشوون فيها،

(كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُم)

كلما انشوت بها جلودهم فاحترقت

(بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا)

يعني غير الجلود التي قد نضجت فانشوت

(لِيَذُوقُواْ الْعَذَابَ)

فعلنا ذلك بهم ليجدوا ألم العذاب وكربه وشدته بما كانوا في الدنيا يكذبون آيات الله ويجحدونها(1).

وقال الزمخشري: ليدوم لهم ذوقه ولا ينقطع، كقولك للعزيز: (أعزك الله؛ أي أدامك على عزك وزادك فيه)(2).

#### تفسير الآية الثانية:

قال القرطبي: (وَسُقُواْ مَآءً حَمِيمًا)

أي حارًّا شديد الغليان إذا دنا منهم شوى وجوههم ووقعت فروة رؤوسهم، فإذا شربوه قطع أمعاءهم وأخرجها من أدبارهم.

والأمعاء: جمع معي، والتثنية: معيان، وهو جميع ما في البطن من الحوايا. و قال الطبري: و سقي هؤلاء الذين هم خلود في النار ماء قد انتهى حره فقطع ذلك الماء من شدة حره أمعاءهم،

كما ذكر مثله الشوكاني في فتح القدير و ابن كثير في تفسيره

#### الجلد و عذاب النار

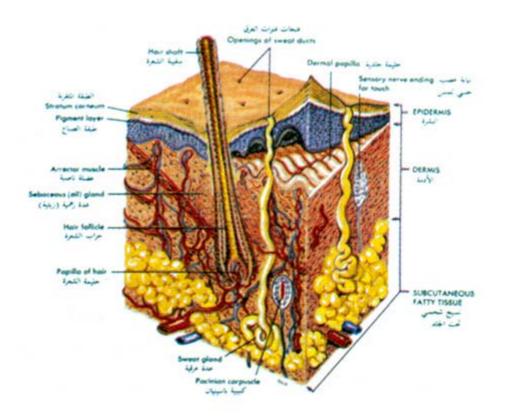

#### الحقائق العلمية حول الجلد:

إذا ألقينا نظرة على خارطة الجلد نجد قدرة الخالق ـ جل وعلا ـ تتجلى في الشكل البديع(7) (انظر الشكل رقم 1) الذي يوضح كيف تتوزع أعصاب الإحساس في جلد الإنسان، حيث نجد أن هناك ما يقرب من خمسة عشر مركزًا لمختلف أنواع الإحساس العصبي قد تم اكتشافها من قبل علماء الطب والتشريح، وقد حمل بعضها أسماء مكتشفيها. وقد قسم علماء الطب الإحساس إلى ثلاث مستويات:

أ ـ إحساس سطحي.

ب ـ إحساس عميق.

ج ـ إحساس مركب.

شكل رقم (1): هذا الشكل يبين تركيب جلد الإنسان

ويختص الإحساس السطحي باللمس والألم والحرارة، أما الإحساس العميق فيختص بالعضلات والمفاصل. أي إحساس الوضع أو التقبل الذاتي فيختص بالاحتنان

PROPRIOCEPTION)). وكذلك ألم العضلات العميق وتحسس الاهتزاز (PALLESTHESIA)).

### والآلية الحسية لكلا الإحساسين:-

السطحي والعميق، تشمل التعرف وتسمية الأشياء المعروفة والموضوعة في اليد، أي حاسة معرفة الأشياء باللمس (STEREOGNOSIS). وكذلك حاسة الإدراك الموضعي TOPOGNOSIS)، أي المقدرة على تحديد مواضع الإحساس أو التنبيه الجلدي.

والإحساس باللمس: أي معرفة الأشياء باللمس، ويعتمد على سلامة قشرة المخ، أو لحاء المخ.

وهناك ما يعرف بتقسيم د. هد (HEAD, S CLASSIFICATION)) حيث قسم الإحساس الجلدي إلى مجموعتين:

إحساس دقيق (EPICRITIC) يختص بتمييز حاسة اللمس الخفيف والفرق البسيط في الحرارة.

وإحساس أوّلي PROTOPATHIC) ) ويختص بالألم، ودرجة الحرارة الشديدة.

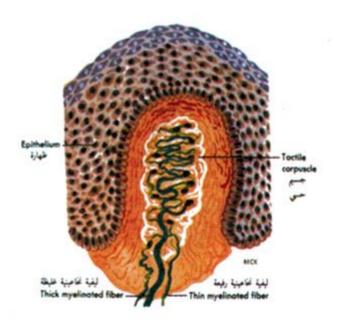

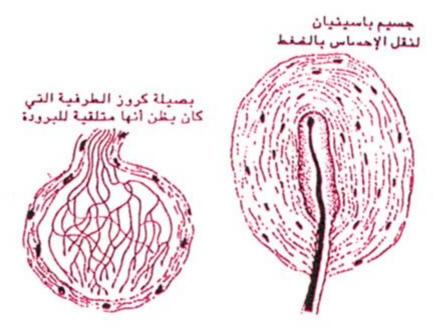

وكل إحساس منهما يعمل بنوع مختلف من الوحدات العصبية، وقد بنى استنتاجه هذا على ملاحظاته لتجدد الأعصاب، الذي يعقب الإصابة، حيث وجد أن الإحساس الأوّلي PROTOPATHIC)) يعود سريعًا أي خلال عشرة أسابيع، بينما الإحساس الدقيق يبقى معطلاً لمدة سنة أو سنتين، أو رعا لا يعود نهائيًّا.

#### خلايا التغيرات البيئية:

توجد خلايا مخصصة لاكتشاف التغيرات الخاصة في البيئة

RECEPTORS))، وهي تنقسم إلى أربعة أنواع:

ـ خلايا تتأثر بالبيئة الخارجية: EXTEROCEPTORS))، وهي مخصصة لحاسة اللمس، وتشتمل على جسيمات (مايسنر) MEISSNERS (ميركل) CORPUSCLES MERKELS))). وجسيمات (ميركل)

ـ خلايا الشعر، ونهاية بصيلات كروز:

(ERAUSE END BULBES)، وهي مخصصة للحرارة.

ـ نهايات الأعصاب الإرادية أو الحرّة للإحساس بالألم.

(انظر الشكل رقم 2)

## شكل رقم (2): الأشكال توضح نهايات العصب الحسي وهي متقبلات خارجية (مستقبلات)

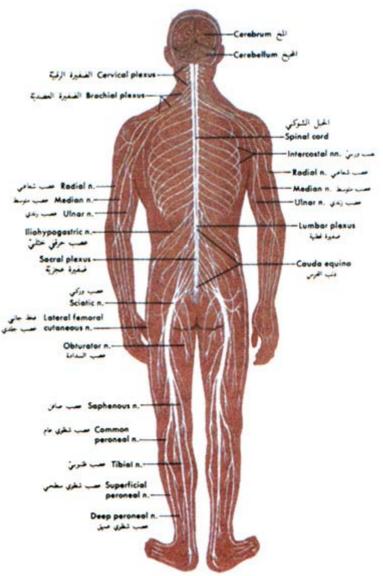

وقد أثبت التشريح أن الألياف العصبية الخاصة بالألم والحرارة متقاربة جدًّا، كما بين الطريق الذي تسلكه الألياف العصبية الناقلة للألم والحرارة حيث تدخل النخاع الشوكي (SPINAL CORD) وبعده إلى المخيخ حيث تدخل النخاع الشوكي (EEREBELLUM)) ثم إلى الدماغ المتوسط (BRAIN MID)) ومنه إلى الماد (THALAMUS)) ثم إلى تلافيف الفص المهادي للمخ GYRUS OF).

ونخلص من هذا إلى أن الجلد من أهم أجزاء جسم الإنسان إحساسًا بالألم، نظرًا لأنه الجزء الأغنى بنهايات الأعصاب الناقلة للألم والحرارة. انظر الشكلين (3، 4).

شكل رقم (3):القسم المركزي والمحيطي للجهاز العصبي حيث يتكون الجهاز العصبي المركزي من الدماغ والحبل الشوكي، ويتكون الجهاز العصبي المحيطي من الأعصاب القحفية والشوكية.

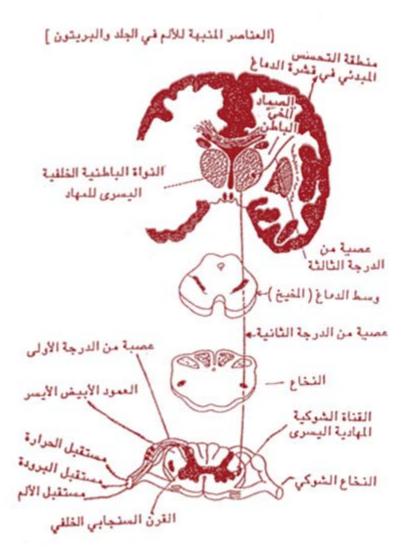

شكل رقم (4): يوضح هذا الشكل الممر الحسي للألم والحرارة

## درجات الحروق وأنواعها:-

لو استعرضنا درجات الحروق التي يصاب بها الإنسان لوجدنا أن هناك حروق من الدرجة الأولى، وحروق من الدرجة الثانية.

وجميعها تنقسم إلى حروق سطحية، وحروق عميقة، ثم حروق من الدرجة الثالثة.

ولو ألقينا نظرة إلى ما يصيب الجلد نتيجة لهذه الأنواع الثلاثة من الحروق لوجدنا أن حروق الدرجة الأولى تصيب طبقة البشرة القرنية، وتظهر على هيئة التهاب جلدي.

ويسمى أيضًا الحرق الحمامي، وفي هذه الحالة يحدث انتفاخ وألم بسيط لأن الحرق من الدرجة الأولى يصيب خلايا الطبقة السطحية، ومن المعتاد أن ظاهرة الاحمرار والانتفاخ والألم تختفي خلال يومين أو ثلاثة أيام.

ولو انتقلنا إلى حروق الدرجة الثالثة لوجدنا أن طبقة الجلد تصاب بكاملها، ورجا تصل الإصابة إلى العضلات أو العظام، ويفقد الجلد مرونته ويصبح قاسيًا وجافًا.

وفي هذه الحالة فإن المصاب لا يحس بالألم كثيرًا، لأن نهايات الأعصاب تكون قد تلفت بسبب الاحتراق.

## ونعود الآن إلى حروق الدرجة الثانية، وهي تنقسم إلى قسمين:

1 ـ سطحي.

2 ـ عميق.

يحدث في حالة الحروق السطحية من الدرجة الثانية أن طبقة البشرة (ظاهر الجلد) تنضج، وكذلك الأدمة ـ طبقة باطن الجلد ـ التي تحت البشرة.

ويحدث في هذه الحالة انفصال طبقة البشرة عن طبقة الأدمة، وتتجمع مواد مفرزة أو نتحات(8) بين هاتين الطبقتين، وتتكون كذلك النفط(9) تحت البشرة وهي مليئة بسوائل تشبه سوائل البلازما أو مصل الدم.

ويعاني المصاب في هذه الحالة من آلام شديدة، وزيادة مفرطة في الإحساس بالألم، نتيجة لإثارة النهايات العصبية المكشوفة. ويبدأ التئام الجلد خلال أيام قد تصل إلى أربعة طبقات نتيجة لعملية التجدد والانقلاب التي تحدث في الأمعاء.

### الأحشاء وعذاب يوم القيامة:

وكما يتعرض الكفار لعذاب النار من الخارج عن طريق الجلد، فإنهم يتعرضون لعذاب داخلي من نوع آخر، عن طريق سقيهم بماء حميم، إذا دنا منهم شوى وجوههم ووقعت فروة رؤوسهم، فإذا شربوا قطع أمعاءهم وأخرجها من أدبارهم، قال تعالى: (وَسُقُواْ مَآءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَآءَهُمْ) (محمد: 15).

لقد كشف علم التشريح أن الأمعاء الدقيقة هي أطول جزء في الجهاز الهضمي ـ يصل طولها إلى خمسة أمتار ـ

ويتكون جدارها من ثلاث طبقات:

### 1 ـ الطبقة الخارجية:

وهي الطبقة المصلية: وهي عبارة عن غشاء رقيق رطب بما يفرزه من سائل مصلي.

## 2 ـ الطبقة الوسطى:-

وهي الطبقة العضلية: التي تتكون بدورها من طبقتين:

أ ـ طبقة خارجية: تتكون من عضلات طولية.

### ب ـ طبقة داخلية: تتكون من عضلات دائرية.

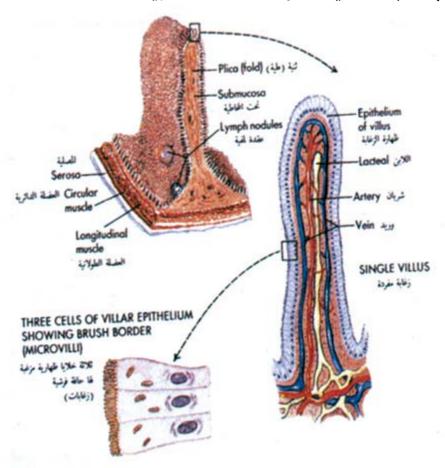

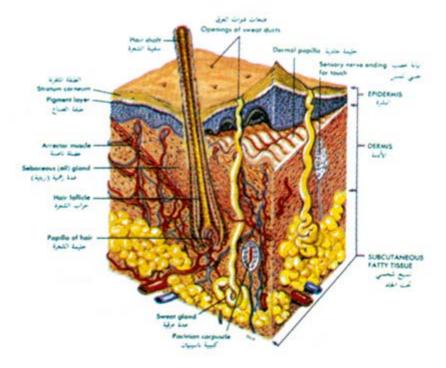

### 3 ـ الطبقة الداخلية وتسمى بالطبقة المخاطية:

وتتكون من صفيحة عضلية مخاطية، ونسيج تحت الغشاء المخاطي، وثنايا دائرية أو حلقية محمّلة بالزغب، وتحتوي على غدد معوية وحويصلات لمفاوية.

ونجد أن هذا الإبداع الإلهي في التكوين والتركيب جعل الأمعاء من الداخل في حماية من المؤثرات الداخلة إليها، التي يمكن أن تحدث آلامًا، منها آلام الإحساس بالحرارة.

فتجويف البطن مبطن بالبريتون (الصفاق) الذي يبلغ حجمه (20.400سم مكعب) ويساوي نفس حجم الجلد الخارجي للجسم، وهو ما يسمى بالصفاق الجداري، وأما الذي يغطى الأحشاء، فإنه يسمى الصفاق الحشوي.

(انظر الشكل رقم 5)

شكل رقم (5): هذا الشكل يوضح طبقات الأمعاء الدقيقة وتركيب الزغابات المعوية

أما الجزء الموجود بين الصفاق الجداري والطبقة المصلية للأحشاء فيسمى المساريقا، وبه عدد كبير من جسيمات (باسيني).

والمساريقا تشبه الصفيحة المكونة من ورقتين مزدوجتين تمر بينهما الأعصاب والأوعية اللمفاوية والدموية. فمتلقيات الألم RECEPTORS)) والوحدات الحسية الأخرى الموجودة في الأحشاء تشبه تلك الموجودة في الجلد، لكن هناك اختلافات بيّنة في توزيعها.

فالأحشاء لا يوجد بها أعصاب التقبل الذاتي (PROPPIOCEPTORS)، ولكن يوجد فيها عدد قليل من الأعضاء الحسية للحرارة واللمس. لذا فإنه عندما يخدر جدار البطن بمخدر موضعي، ويفتح البطن ونهسك الأمعاء أو نقطعها أو حتى نحرقها لا ينتج عن ذلك أي انزعاج أو إحساس بألم. ولكن عندما تتقطع الأمعاء بسبب شرب الماء الحميم (ماء حار شديد الغليان)(10) الذي ينفذ منها إلى التجويف المحيط بالأحشاء والغني بالأعصاب الحاسة ـ فإن العذاب بحرارة الحميم يبلغ أشده.

### أوجـــه الإعجاز:-

(أ) بين الله ـ سبحانه وتعالى ـ أن الجلد محل العذاب فربط ـ جل وعلا ـ بين الله ـ سبحانه وقله تعالى:

(كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُم بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُواْ الْعَذَابَ) فتبين بذلك أن الجلد وسيلة إحساس الكافرين بعذاب النار.

وأنه حينها ينضج الجلد ويحترق ويفقد تركيبه ووظيفته ويتلاشى الإحساس بألم العذاب يستبدل بجلد جديد مكتمل التركيب تام الوظيفة، تقوم فيه النهايات العصبية ـ المتخصصة بالإحساس بالحرارة وبآلام الحريق ـ بأداء دورها ومهمتها، لتجعل هذا الإنسان الكافر بآيات الله تعالى يذوق عذاب الاحتراق بالنار.

ولقد كشف العلم الحديث أن النهايات العصبية المتخصصة للإحساس بالحرارة وآلام الحريق لا توجد بكثافة إلا في الجلد،

وما كان بوسع أحد من البشر قبل اختراع المجهر وتقدم علم التشريح الدقيق أن يعرف هذه الحقيقة التي أشار إليها القرآن الكريم منذ أربعة عشر قرنًا.. وهكذا تتجلى المعجزة وتظهر آيات الله تعالى.

(ب) هدّد القرآن الكريم الكفار بالعذاب ماء حميم يقطع أمعاءهم، واتضح السر في هذا التهديد أخيرًا باكتشاف أن الأمعاء لا تتأثر بالحرارة، ولكنها إذا قطعت خرج منها الماء الحميم إلى البريتون الجداري، الذي يغذّى بأعصاب الجدار التي تغذي الجلد وعضلات الصدر والبطن، وتتأثر هذه الأعصاب باللمس أو الحرارة فيسبب الحميم بعد تقطيع الأمعاء أعلى درجات الألم.

أما العذاب عن طريق الجلد فيختلف عن ذلك لاختلاف طبيعة تركيب الجلد، فلا يكون استمرار الإحساس بالعذاب في الجلد إذا نضج ـ إلا بتجديد جلد جديد.

فاختلاف الوصف لكيفية تحقيق العذاب بالنار من الخارج:-

1-عن طريق تبديل الجلد كلما نضج،

2-و من الداخل: بتقطيع الأمعاء بالحميم،

والذي أثبته العلم الحديث يتوافق مع ما ورد في القرآن الكريم في هذين المجالين. ذلك أن القرآن الكريم كلام الخالق العليم الذي يعلم دقائق تركيب الإنسان وأسراره.

وهكذا يتجلى الإعجاز العلمي في الإحساس بالألم بالتوافق بين حقائق الطب ومعجزات القرآن الكريم.

#### المراجع العربية

- 1 ـ تفسير الطبري، ط. دار الفكر، بيروت.
- 2 ـ تفسير الكشاف، ط. دار المعرفة بيروت.
- 3 ـ تفسير القرطبي، ط. دار إحياء التراث، بيروت.
  - 4 ـ تفسير الشوكاني، ط. دار المعرفة، بيروت.
- 5 ـ تفسير ابن كثير، ط. دار الكتب العلمية، بيروت.

المراجع الأجنبية

FUNCTIONAL NEUROLOCY & NEUROANATOMY

JOSEPH G. CHUSIN

ATLAS OF HUMAN ANATOMT

P. D. SYNELNYK OF

TREATMENT OF BURNS

YANG CHI CHUN

HSU WEI – SHIA

SHIH TRI – SING

REVIEW OF MEDICAL PHYSIOLOGY

W. F FORRESTER

PHYSIOLOGY & A COMPANION TO MEDICAL STUDES ANATO MY. BIOCHEMISTRY .EDITOR - IN - CHIEF J. M. FORRESTER

#### هوامش:

- (1) الطبرى 142/5، 143.
  - (2) الكشاف 275/1.
  - (3) القرطبي 237/16.
    - (4) الطبرى 50/26.
    - (5) الشوكاني 35/5.
    - (6) ابن کثر 271/4.
- (7) النتح والنتوح: خروج العرق من أصول الشعر (أي من الجلد)، والمراد هنا القيح (لسان العرب:611/2).
  - (8) النفطة: بثرة تخرج في اليد من العمل ملأى بالماء بين الجلد واللحم (لسان العرب417/7).

(9) المعجم الوسيط: 1/ 200.

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكُمُواْ إِلَى ٱلطَّلغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ - وَيُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُضِلُّهُمْ ضَكَلًا بَعِيدًا اللَّ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُواْ إِلَى مَا أَسْزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيْتَ ٱلْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا ﴿ فَكَيْفَ إِذَآ أَصَكِبَتْهُم مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَآءُوكَ يَعْلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنْ أَرَدْنَآ إِلَّآ إِحْسَنًا وَتَوْفِيقًا اللهُ أُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ يَعْلَمُ ٱللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضَ عَنَّهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُ مَ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا الله وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولِ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلْمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَأَسْتَغْفَرُواْ اللَّهَ وَأَسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُواْ اللَّهَ تَوَّابُ ارَّحِيمًا 🖤 فَلَا وَرَيِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجِكَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسَلِيمًا ١٠٠٠

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبَلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكُمُواْ إِلَى الطَّلغُوتِ وَقَدْ أُمِهُواْ أَن يَكُفُرُواْ بِهِ ـ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ صَلَلًا بَعِيدًا ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُواْ إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللهُ وَإِلَى

عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَهُ مَ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا اللهُ

\*جاء في الصحيح المسند من أسباب النزول:

المعجم الكبير للطبراني

الله عَبَّاس، قَالَ: عَن ابْن عَبَّاس، قَالَ:

كَانَ أَبُو بَرْزَةً الْأَسْلَمِيِّ كَاهِنًا يَقْضِي بَيْنَ الْيَهُودِ فِيمَا يَتَنَافَرُونَ إِلَيْهِ، فتنافر إِلَيْهِ نَاسٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ،

فَٱنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَ {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطاغوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَصْفُرُوا بِهَ} [النساء 60] ،

إِلَى قُوْلِهِ، {إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا} [النساء62] " يعجب تعالى عباده من حالة المنافقين.

(أَلَمَّ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَرْعُمُونَ أَنَّهُمُّ) مؤمنون بما جاء به الرسول و بما قبله،

و مع هذا (يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكُمُوۤا إِلَى ٱلطَّلغُوتِ)

و هو كل من حكم بغير شرع الله فهو طاغوت.

و الحال أنهم (وَقَد أُمِرُوا أَن يَكُفُرُوا بِدِء)

فكيف يجتمع هذا و الإيمان؟

فإن الإيمان يقتضي الانقياد لشرع الله و تحكيمه في كل أمر من الأمور، فمَنْ زعم أنه مؤمن و اختار حكم الطاغوت على حكم الله، فهو كاذب في ذلك. و هذا من إضلال الشيطان إياهم،

و لهذا قال: (وَيُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا) عن الحق.

( وَإِذَا قِيلَ لَمُمُ تَعَالُواْ إِلَى مَا أَسْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنْكَفِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا )

\*\*\*يعرضون عنك اعراضا كالمستكبرين عن ذلك كما قال الله:

﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُواْ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَاۤ أَلْفَيۡنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَ نَأَ أَوَلَوْ كَاك

ءَاكِ آؤُهُمُ لَا يَعْقِلُونَ شَيْعًا وَلَا يَهْ تَدُونَ ﴾ البقرة: ١٧٠

بخلاف المؤمنين الذين قال الله فيهم

﴿ إِنَّمَاكَانَ قَوْلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى ٱللّهِ وَرَسُولِهِ عِلِيَحْكُمْ بَيْنَهُمُ أَن يَقُولُواْ سَمِعْنَا وَأَطُعْنَا وَأُولَتِهِ عَلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ عِلَيْحَكُمْ بَيْنَهُمُ أَن يَقُولُواْ سَمِعْنَا وَأَطُعْنَا وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴾ النور: ٥٠

(فَكَيْفَ)

يكون حال هؤلاء الضالين

( فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ)

من المعاصي و منها تحكيم الطاغوت؟!

(ثُمَّ جَآءُوكَ يَعَلِفُونَ بِٱللَّهِ)

معتذرين لما صدر منهم،

و يقولون: (إِنْ أُرَدُنَا إِلَّا إِحْسَنَا وَتَوْفِيقًا)

فإن الإحسان كل الإحسان تحكيم الله و رسوله

﴿ أَفَحُكُمُ ٱلْجَهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكُمًا لِّقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴾ المائدة: ٥٠

\*\*ُ\* يَعْتَذِرُونَ ۚ إِلَيْكَ وَ يَحْلِفُونَ: مَا أَرَدْنَا بِذَهَابِنَا إِلَى غَيْرِكَ،

وَ تَحَاكُمِنَا إِلَى عَدَاكَ إِلَّا الْإِحْسَانَ وَ التَّوْفِيقَ،

أَيِ: الْمُدَارَاةَ وَ الْمُصَانَعَةَ، لَا اعْتِقَادًا مِنَّا صِحَّةَ تِلْكَ الْحُكُومَةِ،

كَمَا أَخْبَرَنَا تَعَالَى عَنْهُمْ فِي قَوْلِهِ:

{فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَابِرَةً فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِىَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنْفُسِهِمْ نَادِمِينَ } [الْهَائِدَةِ:52] .

و لهذا قال: (أُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ يَعْلَمُ ٱللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمُ)

أي: من النفاق و القصد السيئ.

# (فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ)

أي: لا تبال بهم و لا تقابلهم على ما فعلوه و اقترفوه.

## (وَعِظْهُمْ)

أي: بين لهم حكم الله تعالى مع الترغيب في الانقياد لله،

و الترهيب من تركه

# (وَقُل لَّهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا)

أي: انصحهم سرا بينك و بينهم،

فإنه أنجح لحصول المقصود،

و بالغ في زجرهم و قمعهم عمَّا كانوا عليه،

و في هذا دليــــل على أن:-

1-مقتــــوف المعاصى و إن أعرض عنه فإنه ينصح سرًا،

2-e يبــــالغ في وعظه بما يظن حصول المقصود به.

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَكَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا الله وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَكَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا الله وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا الله تَوَابَ الفَّسَهُمْ جَاءُوكَ فَالسَتَغْفَرُوا الله وَاسْتَغْفَرُ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا الله تَوَابَ رَحِيمًا اللهُ عَلَيْ فَكَ وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمُ لَا رَحِيمًا اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ مَن اللهُ الل

# ( وَمَا آرُسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطْكَاعَ)

يخبر تعالى خبرا في ضمنــــه:-

1-الأمـــر و الحث على طاعة الرسول و الانقياد له.

2-و أن الغاية من إرسال الرسل أن يكونوا مطاعين ينقاد لهم المرسل إليهم في جميع ما أمروا به و نهوا عنه،

3-و أن يكونوا معظمين تعظيم المطيع للمطاع.

4-و في هذا إثبات عصمة الرسل فيما يبلغونه عن الله،

و فیما یأمرون به و ینهون عنه؛

لأن الله أمر بطاعتهم مطلقا،

فلولا أنهم معصومون لا يشرعون ما هو خطأ، لما أمر بذلك مطلقا.

و قوله: (بِإِذْرِب ٱللَّهِ )

أي: الطاعة من المطيع صادرة بقضاء الله و قدره.

ففيه إثبات القضاء والقدر،

و الحث على الاستعانة بالله،

و بيان أنه لا يمكن الإنسان – إن لم يعنه الله – أن يطيع الرسول.

\*\*\*كقوله ﴿ وَلَقَـُدُ صَكَدَقَكُمُ ٱللَّهُ وَعَدَهُ رَإِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ ﴾ الله وَعَداهُ رَافًا تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ عَلَى الله عمران: ١٥٢

أي عن أمره و قدره و مشيئته و تسليكه إياكم عليهم

ثم أخبر عن كرمه العظيم وجوده، و دعوته لمن اقترفوا السيئات أن يعترفوا
 و يتوبوا و يستغفروا الله

فقال: (وَلَوَ أَنَّهُمْ إِذ ظُلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ)

أي: معترفين بذنوبهم باخعين بها.

(فَأَسْتَغَفَرُوا ٱللَّهَ وَٱسْتَغَفَرَ لَهُمُ ٱلرَّسُولُ لَوَجَدُوا ٱللَّهَ تَوَّابُ)

أي: لتاب عليهم بمغفرته ظلْمَهم،

## (رَّحِيمًا)

و رحمهم بقبول التوبة و التوفيق لها و الثواب عليها،

و هذا المجيء إلى الرسول المستحتص بحياته؛

لأن السياق يدل على ذلك لكون الاستغفار من الرسول لا يكون إلا في حياته، و أما بعد موته فإنه لا يطلب منه شيء بل ذلك شرك.

# ( فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوكَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَكَرَ بَيَّنَهُمْ

ثم أقسم تعالى بنفسه الكريمة أنهم لا يؤمنون حتى يحكموا رسوله فيما شجر بينهم، أي: —

في كل شيء يحصل فيه اختلاف، بخلاف مسائل الإجماع، فإنها لا تكون إلا مستندة للكتاب والسنة،

(ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِيَ أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسَلِيمًا)

ثم لا يكفي هذا التحكيم حتى ينتفي الحرج من قلوبهم و الضيق، و كونهم يحكمونه على وجه الإغماض،

1-انشــراح صدر،

2-و طمأنينـــة نفس،

3-و انقيـــاد بالظاهر و الباطن.

Оفالتحكيم في مقام الإسلام،

و انتفاء الحرج في مقام الإيمان،

و التسليم في مقام الإحسان.

فمَن استكمل هذه المراتب وكملها، فقد استكمل مراتب الدين كلها.

فمَن ترك هذا التحكيم المذكور غير ملتزم له فهو كافر،

و مَن تركه، مع التزامه فله حكم أمثاله من العاصين.

\*\*\* صحيح البخاري

2359 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ حَدَّثَهُ:

أَنَّ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ خَاصَمَ الزُّبَيْرَ عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَيْ فِي شِرَاجِ الحَرَّةِ، التَّبِي عَلَيْهِ النَّخْلَ، فَقَالَ الأَنْصَارِيُّ: سَرِّحِ المَّاءَ يَمُرُّ، فَأَبَى عَلَيْهِ؟ وَلَيْتِ يَسُقُونَ بِهَا النَّخْلَ، فَقَالَ الأَنْصَارِيُّ: سَرِّحِ المَّاءَ يَمُرُّ، فَأَبَى عَلَيْهِ؟

فَاخْتَصَمَا عِنْدَ النَّبِيِّ ۗ

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِلزُّبَيْرِ: «أَسْقِ يَا زُبَيْرُ، ثُمَّ أَرْسِلِ المَاءَ إِلَى جَارِكَ»، فَعَضِبَ الأَنْصَارِيُّ، فَقَالَ: أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ؟

فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ:

«اسْقِ يَا زُبَيْرُ، ثُمَّ احْبِسِ المَاءَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الجَدْرِ» فَقَالَ الزُّبَيْرُ: " وَ اللَّهِ إِنِّي لَأَحْسِبُ هَذِهِ الآيَةَ نَزَلَتْ فِي ذَلِكَ: {فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمُ [النساء: 65] "()

(شراج) جمع شرج وهو مسيل الماء من المرتفع إلى السهل.

<sup>(</sup>الحرة) الأرض الصلبة الغليظة ذات الحجارة السوداء و في المدينة حرتان.

<sup>(</sup>سرح) أرسله وسيبه.

<sup>(</sup>أن كان ابن عمتك) لأنه كان ابن عمتك حكمت له بذل قال ذلك عند الغضب وكان زلة منه رضي الله عنه.

<sup>(</sup>يرجع) يصل. (الجدر) الحواجز التي تحبس الماء والمعنى حتى تبلغ تمام الشرب.

<sup>(</sup>لا يؤمنون) لا يتم إيمانهم.

<sup>(</sup>شجر) حصل بينهم من خلاف واختلط عليهم أمره والتبس عليهم حكمه.

وَلَوُ أَنَّا كُنَبِّنَا عَلَيْهِمْ أَنِ ٱقْتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمْ أَوِ ٱخْرُجُواْ مِن دِيَرِكُمْ مَّا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلُ مِّنْهُمُّ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا ١١٠ وَإِذَا لَا تَيْنَكُم مِن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا الله وَلَهَدَيْنَهُمْ صِرَطًا مُسْتَقِيمًا الله وَمَن يُطِع اللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأُوْلَئِهِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّئَ وَٱلصِّدِيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّلِحِينَ ۚ وَحَسُنَ أُوْلَكِمِكَ رَفِيقًا ﴿ ۚ ذَٰلِكَ ٱلْفَضْلُ مِنَ ٱللَّهِ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ عَلِيهُ السُّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ خُذُواْ حِذْرَكُمْ فَانْفِرُواْ ثُبَاتٍ أَوِ ٱنْفِرُواْ جَمِيعًا اللهُ وَإِنَّ مِنكُرُ لَمَن لِّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابِتَكُم مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَىٓ إِذْ لَمَ أَكُن مَعَهُمّ شَهِيدًا اللَّ وَلَهِنَ أَصَابَكُمُ فَضَلُّ مِنَ ٱللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَمْ تَكُنَّ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ. مَوَدَّةُ يَكَلَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمُ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا اللهِ ﴿ فَلَيْقَاتِلْ فِي سَإِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يَشْرُونَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱللَّهُنْيَ بِٱلْآخِرَةِ ۚ وَمَن يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيُقْتَلُ أَوْ يَغْلِبُ فَسَوْفَ ثُوْتِيهِ أَجُرًا عَظِيمًا اللهُ

وَلَوَ أَنَّا كُنَبُنَا عَلَيْهِمْ أَنِ ٱقْتُلُوّا أَنفُسَكُمْ أَوِ ٱخْرُجُواْ مِن دِيَكِكُم مَّا فَعَلُوهُ إِلَا قَلِيلُ مِنْهُمْ وَلَوَ أَنَهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُّونَ بِدِ لَكَانَ خَيْرًا لَمُّكُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا اللهُ وَإِذَا لَا تَيْنَعُهُم مِن لَدُنّا آجُرًا عَظِيمًا اللهُ وَلَهَدَيْنَهُمْ صِرَطًا مُسْتَقِيمًا اللهُ \*\*\* دُخْهُ تَعَالَى عَنْ أَكْثَ النَّاسِ أَنَّهُمْ لَهُ أُمهُ واعا هُمْ مُنْ تَكِدُونَهُ مِنَ الْمَنَاهِ

\*\*\* يُخْبِرُ تَعَالَى عَنْ أَكْثَرِ النَّاسِ أَنَّهُمْ لَوْ أُمِرُوا هِمَا هُمْ مُرْتَكِبُونَهُ مِنَ الْمَنَاهِي لَمَا فَعَلُوهُ؛ لَأَنَّ[ طِبَاعَهُمُ الرَّدِيئَةَ مَجْبُولَةٌ عَلَى مُخَالَفَةِ الْأَمْرِ] وَ هَذَا مِنْ عِلْمِهِ -تَبَارَكَ وَتَعَالَى-هِمَا لَمْ يَكُنْ أَوْ كَانَ فَكَيْفَ كَانَ يَكُونُ؛ وَ لِهَذَا قَالَ تَعَالَى:

# (وَلَوْ أَنَّا كَنَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ ٱقْتُلُوٓا أَنفُسَكُمْ أَوِ ٱخْرُجُواْ مِن دِيَرِكُمْ مَّا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلُّ مِّنْهُمُّ )

○يخبر تعالى أنه لو كتب على عباده الأوامر الشاقة على النفوس مـــن:-

[قتل النفوس و الخروج من الديار] لم يفعله إلا القليل منهم و النادر،

فليحمدوا ربهم و ليشكروه على تيسير ما أمرهم به من الأوامر التي تسهل على كل أحد، و لا يشق فعلها،

و في هذا إشارة إلى أنه ينبغي أن يلحظ العبد ضد ما هو فيه من المكروهات، لتخف عليه العبادات، و يزداد حمدًا و شكرًا لربه.

# (وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَكُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا)

ثم أخبر أنهم لو فعلوا ما يوعظون به أي:-

2-و وفـــروا نفوسهم للقيام به و تكميله،

3-و لم تطمح نفوسهم لما لم يصلوا إليه، و لم يكونوا بصدده،

و هذا هو الذي ينبغي للعبد،أن ينظر إلى الحالة التي يلزمه القيام بها
 فيكملها،

○ثم يتدرج شيئًا فشيئًا حتى يصل إلى ما قدر له من العلم و العمل في أمر الديــــن و الــــدنيا،

و هذا بخلاف من طمحت نفسه إلى أمر لم يصل إليه و لم يؤمر به بعد، فإنه لا يكاد يصل إلى ذلك بسبب تفريق الهمة، و حصول الكسل و عدم النشاط.

ثم رتب ما يحصل لهم على فعل ما يوعظون به،

و هو أربعة أمـــور: –

( أحدها ) الخيرية في قوله: (لَكَانَ خَيْرًا لَمُهُمُ ) أي:-

لكانوا من الأخيار المتصفين بأوصافهم من أفعال الخير التي أمروا بها،

أي: و انتفى عنهم بذلك صفة الأشرار،

لأن ثبوت الشيء يستلزم نفي ضده.

( الثاني ) (وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا )

حصول التثبيت و الثبات و زيادته،

فإن الله يثبت الذين آمنوا بسبب ما قاموا به من الإيمان،

الذي هو القيام بما وعظوا به،

1-فيثبتهم في الحياة الدنيا عند ورود الفتن في:-

[ الأوامر و النواهي و المصائب، ]

فيحصل لهم ثبات يوفقون لفعل الأوامر و ترك الزواجر التي تقتضي النفس فعلها،

2-و عند حلول المصائب التي يكرهها العبد.

فيوفق للتثبيت بــــ[ التوفيق للصبر أو للرضـــا أو للشكــر ] فينزل عليه معونة من الله للقيام بذلك،

3-و يحصل له الثبات على الدين، عند الموت و في القبر.

4-و أيضا فإن العبد القائم بما أمر به، لا يزال يتمرن على الأوامر الشرعية حتى يألفها و يشتاق إليها و إلى أمثالها،

فيكون ذلك معونة له على الثبات على الطاعات.

( الثالث ) قوله: ( وَإِذًا لآتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أُجْرًا عَظِيمًا ) أي:-

في العاجل و الآجل الذي يكون للروح و القلب و البدن،

و من النعيم المقيم مما لا عين رأت، و لا أذن سمعت، و لا خطر على قلب بشر.

(الرابع) الهداية إلى صراط مستقيم. و هذا عموم بعد خصوص،

1-العل\_\_\_\_ بالحق،

2-و محبتـــه و إيثاره

3-و العم\_\_\_ل به،

و توقف السعادة و الفلاح على ذلك،

فمن هُدِيَ إلى صراط مستقيم، فقد وُفِّقَ لكل خير و اندفع عنه كل شر و ضير.

وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأُوْلَئِهِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱنْعُمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّتِينَ وَٱلصِّدِّيقِينَ

وَالشُّهَدَآءِ وَالصَّلِحِينُّ وَحَسُنَ أُولَتِهِكَ رَفِيقًا اللهُ

ذَالِكَ ٱلْفَضْلُ مِنَ ٱللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيمًا

\*جاء في الصحيح المسند من أسباب النزول:

المعجم الصغير للطبراني

52 - عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ هُفَقَالَ:

ياً رَسُولَ اللَّهِ ، وَ اللَّهِ إِنَّكَ لَأَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي ،

وَ إِنَّكَ لَأَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَهْلِي وَمَالِي ،

وَ أُحَبُّ إِلَيَّ منْ وَلَدِّي ،

وَ إِنِّي لَأَكُونُ فِي الْبَيْت

فَأَذُّكُرُكَ فَمَا أَصْبِرُ حَتَّى آتيكَ فَأَنْظُرَ إِلَيْكَ ،

وَ إِذَا ذَكَرْتُ مَوْتِيَ وَمَوْتَكَ عَرَفْتُ أَنَّكَ إِذَا دَخَلْتَ الْجَنَّةَ رُفِعَتْ مَعَ النَّبَيِّنَ ،

و إِنِّي إِذَا دَخَلْتُ الْجَنَّةَ خَشِيتُ أَنْ لَا أَرَاكَ ،

فَلَمْ يَرُدُ عَلَيْهِ النَّبِي النَّبِي اللَّهِ النَّبِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

{ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَيِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ التَّبِيِّينَ

وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ } [النساء69]"

(وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ)

أي: كل مَنْ أطاع الله و رسوله على حسب حاله و قدر الواجب عليه من ذكر و أنشى و صغير و كبير،

# (فَأُوْلَتِهِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم) أي:-

النعمة العظيمة التي تقتضي الكمال و الفلاح و السعادة

# (مِّنَ ٱلنَّبِيِّئَ )

الذين فضلهم الله بوحيه، و اختصهم بتفضيلهم بإرسالهم إلى الخلق، و دعوتهم إلى الله تعالى

## (وَٱلصِّدِيقِينَ)

و هم: الذين كمل تصديقهم بما جاءت به الرسل،

فعلموا الحق و صدقوه بيقينهم،

و بالقيام به قولا و عملا و حالا و دعوة إلى الله،

# (وَأَلشُّهَدَآءِ)

الذين قاتلوا في سبيل الله لإعلاء كلمة الله فقتلوا،

# (وَٱلصَّلِحِينَ )

الذين صلح ظاهرهم و باطنهم فصلحت أعمالهم، فكل من أطاع الله تعالى كان مع هؤلاء في صحبتهم

# (وَحَسُنَ أُولَتِهِكَ رَفِيقًا)

بالاجتماع بهم في جنات النعيم و الأنْس بقربهم في جوار رب العالمين. \*\*\*صحيح البخاري

4586 - عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّلَهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّ الللللَّهُ اللللللَّ الللللَّ الللللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّ اللَّلْمُ الللللللَّ الللللَّهُ اللللللللَّ اللللللَّ ا

«مَا مِنْ نَبِيٍّ يَمْرَضُ إِلَّا خُيِّرَ بَيْنَ الدُّنْيَا وَ الآخِرَةِ»

وَ كَانَ فِي شَكْوَاهُ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ، أَخَذَتْهُ بُحَّةٌ شَدِيدَةٌ،

فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: {مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

وَالصَّالِحِينَ } [النساء: 69]

فَعَلِمْتُ أَنَّهُ خُيِّرَ

\*\*\*صحيح البخاري

4437 - عَن عَائِشَةً، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَ هُوَ صَحِيحٌ يَقُولُ:

إِنَّهُ لَمْ يُقْبَضْ نَبِيُّ قَطُّ حَتَّى يَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الجَنَّةِ،

ثُمَّ يُحَيًّا أَوْ يُخَيَّرَ، فَلَمَّا اشْتَكَى وَ حَضَرَهُ القَبْضُ

وَ رَأْسُهُ عَلَى فَخِذِ عَائِشَةَ غُشِيَ عَلَيْهِ،

فَلَمَّا أَفَاقَ شَخَصَ بَصَرُهُ نَحْوَ شَقْفِ البَيْتِ، ثُمَّ قَالَ:-

«اللَّهُمَّ في الرَّفِيقِ الأَعْلَى»

فَقُلْتُ: إِنَّا لاَ يَجَاوِرُنَا، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ حَدِيثُهُ الَّذِي كَانَ يُحَدِّثُنَا وَ هُوَ صَحِيحٌ ( )

\*\*\*صحیح مسلم

(489) عن رَبِيعَٰةُ بْنُ كَعْبِ الْأَسْلَمِيُّ، قَالَ:

<sup>(</sup>يقبض) يموت. (يحيا) يسلم عليه سلام الوداع أو يملك إليه أمره. (شخص) ارتفع أو فتح عينيه. (لا يجاورنا) لا يبقى حيا في جوارنا وفي رواية (لا يختارنا) أي لا يختار البقاء في الدنيا. (فعرفت أنه حديثه. .) أي عرفت من قوله أنه يخير كما كان يحدث عن تخيير الأنبياء عليهم السلام]

كُنْتُ أَبِيتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﴿فَأَتَيْتُهُ بِوَضُوئِهِ وَ حَاجَتِهِ فَقَالَ لِي: «سَلْ» فَقُلْتُ: أَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فَي الْجَنَّةِ.

قَالَ: «أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ» قُلْتُ: هُوَ ذَاكَ.

قَالَ: «فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ»

\*\*\*صحيح البخاري

6168 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ: عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «المَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ»

## ( ذَالِكَ ٱلْفَضْلُ)

الذي نالوه

# ( مِنَ ٱللَّهِ )

فهو الذي وفقهم لذلك، و أعانهم عليه، و أعطاهم من الثواب ما لا تبلغه أعمالهم.

## (وَكَفَىٰ بِأَللّهِ عَلِيهُ )

يعلم أحوال عباده و من يستحق منهم الثواب الجزيل،

بما قام به من الأعمال الصالحة التي تواطأ عليها القلب و الجوارح.

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ خُذُواْ حِذْرَكُمْ فَانِفِرُوا ثَبَاتٍ أَوِانِفِرُواْ جَمِيعًا ﴿ وَإِنَّ مِنكُو لَمَن لَيُبَطِّئَنَ فَإِنْ أَصَلَبَتُكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعُمَ اللهُ عَلَى إِذْ لَمْ أَكُن مَعَهُمْ شَهِيدًا ﴿ اللهِ لَمَن اللّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَمْ تَكُن يَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يُلَيْتَنِي وَلَئِن أَصَلَبَكُمْ فَضُلُ مِن اللّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَمْ تَكُن يَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يُلَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ اللّهِ لَلْيَقْتِلْ فِي سَبِيلِ اللّهِ اللّهِ الّذِينَ كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ اللّهِ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الّذِينَ

# يَشْرُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَ بِٱلْآخِرَةِ وَمَن يُقَايِّلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيُقْتَلُ أَوَّ يَغْلِبُ فَسَوْفَ نُوْتِيهِ أَجُرًا عَظِيمًا ﴿ ﴾

# ( يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ خُذُواْ حِذْرَكُمْ)

يأمر تعالى عباده المؤمنين بأخذ حذرهم من أعدائهم الكافرين.

و هذا يشمل الأخذ بجميع الأسباب،

[التي بها يستعان على قتالهم و يستدفع مكرهم و قوتهم،] مــــن:-

1-استعم\_\_\_ال الحصون و الخنادق،

2-و تعلــــم الرمي و الركوب،

3-و تعلـــه الصناعات التي تعين على ذلك، و ما به يعرف :-

[مداخلهم، و مخارجهم، و مكرهم، ]

و النفير في سبيل الله.

و لهذا قال: (فَأَنفِرُوا ثُبَاتٍ)

أي: متفرقين بأن تنفر سرية أو جيش، و يقيم غيرهم

# (أوِ أَنفِرُواْ جَمِيعًا)

و كل هذا تبع للمصلحة و النكاية، و الراحة للمسلمين في دينهم،

و هذه الآية نظير قوله تعالى:-

(وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ)

Oثم أخبر عن ضعفاء الإيمان المتكاسلين عن الجهاد فقال: -

# (وَإِنَّ مِنكُور)

أي: أيها المؤمنون

## (لَسَ لَيُبَطِّنَنَّ)

1-أي: يتثاقل عن الجهاد في سبيل الله ضعفا و خورا و جبنا، هذا الصحيح.

2-و قيل معناه: ليبطئن غيرَه أي: - يزهده عن القتال، و هؤلاء هم المنافقون،

\*\*\*كعبد الله بن أبي بن سلول يتأخر عن الجهاد و يثبط الناس عن الخروج

⊙و لكن الأول أُولى لوجهيـــــن:\_

أحدهما: قوله ( مِنْكُمْ ) و الخطاب للمؤمنين.

و الثاني: قوله في آخر الآية: (لَيَقُولَنَّ كَأَنْلَمْ تَكُنُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ) فإن الكفار من المشركين و المنافقين قد قطع الله بينهم و بين المؤمنين المودة.

و أيضا فإن هذا هو الواقع، فإن المؤمنين على قســــمين: -

1-صـــادقون في إيمانهم أوجب لهم ذلك كمال التصديق و الجهاد.

2-و ضعفـــاء دخلوا في الإسلام فصار معهم إيمان ضعيف لا يقوى

على الجهاد.

كما قال تعالى: -

(قَالَتِ الأَعْرَابُ آمَنَا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا) إلى آخر الآيات.

ثم ذكر غايات هؤلاء المتثاقلين و نهاية مقاصدهم،

و أن معظم قصدهم الدنيا و حطامها فقال:

# (فَإِنْ أَصَابَتَكُمْ مُصِيبَةً)

أي: هزيمة و قتل، و ظفر الأعداء عليكم في بعض الأحوال لما لِله في ذلك من الحكم.

(قَالَ )

ذلك المتخلف

## (قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَىَّ إِذْ لَرْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا)

\*الميسر:حين لم أكن حاضرًا

رأى من ضعف عقله و إيمانه أن التقاعد عن الجهاد الذي فيه تلك المصيبة

1-بهـــا يقوى الإيمان،

2-و يسلم بها العبد من العقوبة و الخسران،

3-و يحصل له فيها عظيم الثواب و رضا الكريم الوهاب.

\*\*\*و لم يدر ما فاته من الأجر في الصبر أو الشهادة إن قُتل

و أما القعود فإنه و إن استراح قليلا فإنه يعقبه تعب طويل و آلام عظيمة،

و يفوته ما يحصل للمجاهدين.

ثم قال: ﴿ وَلَهِنَّ أَصَابَكُمُ فَضَّلُ مِّنَ ٱللَّهِ

أي: نصر و غنيمة

(لَيَقُولَنَّ )

\*حاسدا متحسرا

(كَأَنْلَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَلْيَتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا)

\*الجزائري:بالنجاة من معرة التخلف والظفر بالغنائم والعودة سالماً.

أي: يتمنى أنه حاضر لينال من المغانم، ليس له رغبة و لا قصد في غير ذلك، كأنه ليس منكم يا معشر المؤمنين و لا بينكم و بينه المودة الإيمانية التي من مقتضاها أن المؤمنين مشتركون في جميع مصالحهم و دفع مضارهم،

يفرحون بحصولها و لو على يد غيرهم من إخوانهم المؤمنين و يألمون بفقدها، و يسعون جميعا في كل أمر يصلحون به دينهم و دنياهم،

فهذا الذي يتمنى الدنيا فقط، ليست معه الروح الإيمانية المذكورة.

و من لطف الله بعباده أن لا يقطع عنهم رحمته، و لا يغلق عنهم أبوابها. بل من حصل منه غير ما يليق أمره و دعاه إلى جبر نقصه و تكميل نفسه، فلهذا أمر هؤلاء بالإخلاص و الخروج في سبيله فقال:

(فَلْيُقَاتِلْ فِي سَكِيدِلِ ٱللَّهِ)

هذا أحد الأقوال في هذه الآية و هو أصحها.

و قيل: إن معناه: فليقاتل في سبيل الله المؤمنون الكاملو الإيمان،

الصادقون في إيمانهم

## (ٱلَّذِينَ يَشْرُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلْآخِرَةِ)

أي: يبيعون الدنيا رغبة عنها بالآخرة رغبة فيها.

فإن هؤلاء الذين يوجه إليهم الخطاب لأنهم الذين قد أعدوا أنفسهم و وطنوها على جهاد الأعداء، لِما معهم من الإيمان التام المقتضي لذلك.

و أما أولئك المتثاقلون،

فلا يعبأ بهم خرجوا أو قعدوا، فيكون هذا نظير قوله تعالى:

(قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا) إلى آخر الآيات.

و قوله: (فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلاءِ فَقَدْ وَكَلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ )

فليقاتل المقاتل و المجاهد للكفار الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة،

فيكون على هذا الوجه « الذين » في محل نصب على المفعولية.

# و مَن يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ)

بأن يكون جهادا قد أمر الله به و رسوله،

و يكون العبد مخلصا لله فيه قاصدا وجه الله.

## (فَيُقْتَلُ أَوْ يَغْلِبُ فَسَوْفَ نُوْتِيهِ أَجُرًا عَظِيمًا

زيادة في إيمانه و دينه، و غنيمة، و ثناء حسنا،

و ثواب المجاهدين في سبيل الله الذين أعد الله لهم في الجنة:

[ ما لا عين رأت، و لا أذن سمعت، و لا خطر على قلب بشر.]

\*\*\*صحيح البخاري

3123 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ قَالَ:

«تَكَفَّلَ اللَّهُ لِمَٰنْ جَاهَدَ فِي سَبِيلِهِ، لاَ يُخْرِجُهُ إِلَّا الجِهَادُ فِي سَبِيلِهِ،

وَ تَصْدِيقُ كَلِمَاتِهِ بِأَنْ يُذَّخِلَهُ الْجَنَّةَ،

أَوْ يَرْجِعَهُ إِلَى مَسْكَنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ، مَعَ مَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ»()

<sup>(</sup>تصديق كلماته) أي مصدقا بما وعد الله تعالى في كتابه من أجر على الجهاد]

وَمَا لَكُمْ لَا نُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَالنِّسَلَهِ وَٱلْوِلْدَانِ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَآ أَخْرِجْنَا مِنْ هَلَاِهِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلظَّالِمِ أَهْلُهَا وَٱجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَٱجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا اللهِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا يُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا يُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱلطَّلغُوتِ فَقَائِلُوٓا أَوْلِيّآء ٱلشَّيْطانِ إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطانِ كَانَ ضَعِيفًا ١٠ أَلَوْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ قِيلَ لَمُمْ كُفُّواْ أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاثُوا ٱلزَّكُوٰذَ فَلَمَّا كُذِبَ عَلَيْهُمُ ٱلْفِنَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنَّهُمْ يَخْشُوْنَ ٱلنَّاسَ كَخَشْيَةِ ٱللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةٌ وَقَالُواْ رَبَّنَا لِمَرَ كَنَبْتَ عَلَيْنَا ٱلْفِنَالَ لَوْ لَآ أَخَرُنْنَا إِلَىٰ أَجَلِ قَرِبِ ۗ قُلْ مَنْعُ ٱلدُّنْيَا قَلِيلُ وَٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ ٱنَّقَىٰ وَلَا نُظْلَمُونَ فَنِيلًا النُّ اَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُكُمُ ٱلْمَوْتُ وَلَوْكُنُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةً وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةُ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّتَهُ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِندِكَ قُلْكُلُّ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ فَمَالِ هَتُؤُلَّةِ ٱلْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ١١١ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ وَمَآ أَصَابَكَ مِن سَيِّتَةٍ فَين نَّفْسِكَ وَأَرْسَلْنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا ﴿ اللَّهُ

وَمَا لَكُوْ لَا نُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَٱلْمُسْتَضَّعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَلَةِ وَٱلْوِلْدَانِ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَآ ٱخْرِجْنَا مِنْ هَلَاِهِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلظَّالِمِ أَهْلُهَا وَٱجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيَّا وَٱجْعَل لِّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا ﴿۞ هذا حث من الله لعباده المؤمنين و تهييج لهم على القتال في سبيله، و أن ذلك قد تعين عليهم، و توجه اللوم العظيم عليهم بتركه، فقال:

# (وَمَا لَكُمْ لَا نُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَانِ

لا يستطيعون حيلة و لا يهتدون سبيلا

و مع هذا فقد نالهم أعظم الظلم من أعدائهم،

# (يَقُولُونَ رَبَّنَآ أَخْرِجْنَا مِنْ هَاذِهِ ٱلْقَرِّيَةِ)

\*\*\*یعني مکة

\*\*\*كقوله ﴿ وَكَأَيِن مِّن قَرْيَةٍ هِي أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَكِكَ ٱلَّتِيٓ أَخْرَجَنْكَ أَهۡلَكُنَاهُمْ فَلا نَاصِرَ

لَمُنَّمُ ﴾ محمد: ١٣

## (ٱلظَّالِرِ أَهْلُهَا)

فهم يدعون الله أن يخرجهم من هذه القرية الظالم أهلها: -

1- لأنفسهم بالكفر و الشرك،

2-و للمؤمنين بالأذى و الصد عن سبيل الله،

و منعهم من الدعوة لدينهم و الهجرة.

## (وَأَجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَأَجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا)

و يدعون الله أن يجعل لهم وليًا و نصيرًا يستنقذهم من هذه القرية الظالم أهلها،

فصار جهادكم على هذا الوجه من بــــاب:-

1-القتـــال

لا من باب الجهاد الذي هو الطمع في الكفار،

فإنه و إن كان فيه فضل عظيم و يلام المتخلف عنه أعظم اللوم، فالجهاد الذي فيه استنقاذ المستضعفين منكم أعظم أجرًا و أكبر فائدة، بحيث يكون من باب دفع الأعداء.

الَّذِينَ ءَامَنُوا يُقَانِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوايُقَانِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَانِلُوۤا أَوْلِيَآءَ الشَّيۡطَانِ إِنَّ كَيْدَالشَّيۡطِينِ كَانَ ضَعِيفًا ﴿ ﴾

(الَّذِينَ ءَامَنُوا يُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ)

هذا إخبار من الله بأن المؤمنين يقاتلون في سبيله

(وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا يُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱلطَّلغُوتِ)

الذي هو الشيطان.

#### في ضمن ذلك عدة فوائـــــد:-

1: أنه بحسب إيمان العبد يكون جهاده في سبيل الله،

و إخلاصه و متابعته.

فالجهاد في سبيل الله من آثار الإيمان و مقتضياته و لوازمه،

كما أن القتال في سبيل الطاغوت من شُعَبِ الكفر و مقتضياته.

2: أن الذي يقاتل في سبيل الله ينبغي له و يحسن منه من:

[ الصبر و الجلد ما لا يقوم به غيره، ]

فإذا كان أولياء الشيطان يصبرون و يقاتلون و هم على باطل،

فأهل الحق أولى بذلك، كما قال تعالى في هذا المعنى:

(إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لا يَرْجُونَ )الآية.

3: أن الذي يقاتل في سبيل الله معتمد على ركن وثيق، و هو الحق،
 و التوكل على الله.

فصاحب القوة و الركن الوثيق يطلب منه مـــــن: –

[الصبر و الثبات و النشاط] ما لا يطلب ممن يقاتل عن الباطل،

الذي لا حقيقة له و لا عاقبة حميدة.

فلهذا قال تعالى: (فَقَانِلُوٓا أَوْلِيَآءَ ٱلشَّيْطَائِنَ إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا) و الكيـــــد:- هو سلوك الطرق الخفية في ضرر العدو، فالشيطان و إن بلغ مَكْرُهُ مهما بلغ فإنه في غاية الضعف،

الذي لا يقوم لأدنى شيء من الحق و لا لكيد الله لعباده المؤمنين.

أَلَّةِ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَمُمْ كُفُّواْ أَيْدِيكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَوة وَءَاثُوا الزَّكُوهُ فَلَمَا كُنِبَ عَلَيْهِمُ الْفِنَالَ إِذَا فَرِيقٌ مِّنَهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَة اللّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَاتُوقَا لُواْ رَبَّنَا لِمَ كَنَبَّتَ عَلَيْنَا الْفِنَالَ لَوَلاَ أَخْرَنَنَا إِلَىٰ أَجَلِ قَرِبِ فُل مَنْعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ انَّقَى وَلَا نُظَلَمُونَ لَوَلاَ أَخْرَنَنَا إِلَىٰ أَجَلِ قَرِبِ فُل مَنْعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ انَّقَى وَلَا نُظْلَمُونَ فَلِيلًا ﴿ آَلَ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا أَلَوْنَ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَمُوتُ وَلَوْكُنُمُ فِي بُرُوجٍ مُشَيِّدٌ قَوْإِن تُصِبّهُمْ حَسَنَةُ فَنِيلًا ﴿ ﴿ اللّهِ وَإِن تُصِبّهُمْ مَسَيّتُهُ يَعُولُوا هَذِهِ مِنْ عِندِ اللّهُ وَإِن تُصِبّهُمْ سَيِّتُهُ يَعُولُوا هَذِهِ مِنْ عِندِ اللّهُ فَهُ إِن تُصِبّهُمْ سَيِّتُهُ يَعُولُوا هَذِهِ مِنْ عِندِ اللّهُ وَإِن تُصِبّهُمْ سَيِّتُهُ يَعُولُوا هَذِهِ مِنْ عِندِ اللّهُ فَهُ إِن قَعْمُ وَنَ عَدِيثًا ﴿ اللّهُ وَإِن يَعْمَلُوا وَا يَشْهُونَ حَدِيثًا الْاللّهُ فَالِ هَا لَهُ وَلَا الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴿ ﴿ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَالَا هَا لَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ الللللللللّهُ الللللللللّهُ

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ قِيلَ لَمُمْ كُفُواْ أَيْدِيكُمْ وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاثُوا ٱلرَّكُوٰعَ

\*جاء في الصحيح المسند من أسباب النزول:

سنن النسائي

3086 - عَنْ عَكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَٰنِ بْنَ عَوْفٍ، وَأَصْحَابًا لَهُ أَتَوْا النّبِيِّ ﷺ بِمَكّةَ فَقَالُوا:-

يًا رَسُولَ اللّهِ، إِنَّا كُنًّا فِي عِزٍّ وَنَحْنُ مُشْرِكُونَ،

فَلَمَّا آمَنَّا صِرْنَا أَذِلَّةً، فَقَالَ:

«إِنِّي أُمرْتُ بِالْعَفْوِ، فَلَا تُقَاتِلُوا»

فَلَمَّا حَوَّلْنَا اللَّهُ إِلَى الْمَدِينَةِ، أَمَرَنَا بِالْقِتَالِ، فَكَفُّوا،

# فَأَنْزَلَ اللهُ عَز وَجَل : {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَة } [النساء:77]

○ كان المسلمون – إذ كانوا بمكة – مأمورين بالصلاة و الزكاة أي: – مواساة الفقراء، لا الزكاة المعروفة ذات النصب و الشروط،

فإنها لم تفرض إلا بالمدينة،

و لم يؤمروا بجهاد الأعداء لعدة فوائـــــد: -

1: أن من حكمة الباري تعالى أن يشرع لعباده الشرائع على وجه

لا يشق عليهم؛ و يبدأ بالأهم فالأهم، و الأسهل فالأسهل.

2: أنه لو فرض عليهم القتال -مع قلة عَدَدِهِم و عُدَدِهِم و كثرة أعدائهم-لأدى ذلك إلى اضمحلال الإسلام،

فرُوْعِي جانب المصلحة العظمى على ما دونها و لغير ذلك من الحِكم.

و كان بعض المؤمنين يودون أن لو فرض عليهم القتال في تلك الحال، غير اللائق فيها ذلك،

و إنما اللائق فيها القيام بما أمروا به في ذلك الوقت مــــن :-

[التوحيد و الصلاة و الزكاة ]و نحو ذلك كما قال تعالى:-

(وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا)

( فَلَمَّا كُنِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْفِنَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَغْشَوْنَ ٱلنَّاسَ كَخَشْيَةِ ٱللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَّةً

\*\*\*كقوله ﴿ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَوَلَا نُزِّلَتَ سُورَةً فَإِذَاۤ أُنزِلَتَ سُورَةً تُحَكَّمَةُ وَذُكِرَ فِهَا ٱلْقِتَالُ رَأَيْتَ ٱلْمَغْشِيّ عَلَيْهِ مِنَ فِهَا ٱلْقِتَالُ رَأَيْتَ ٱلْمَغْشِيّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأُوبِهِم مَّ رَضُ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ ٱلْمَغْشِيّ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَأُولِكَ لَهُمْ ﴾ محمد: ٢٠

\*الميسر: فلما فرض عليهم القتال إذا جماعة منهم قد تغير حالهم، فأصبحوا يخافون الناس ويرهبونهم، كخوفهم من الله أو أشد، ويعلنون عما اعتراهم من شدة الخوف،

Oفلما هاجروا إلى المدينة و قوي الإسلام، كُتب عليهم القتال في وقته المناسب لذلك،

فقال فريق من الذين يستعجلون القتال قبل ذلك خوفا من الناس و ضعفا

و خورا: (وَقَالُواْ رَبُّنَا لِمَ كَنَبَّتَ عَلَيْنَا ٱلْفِنَالَ) ؟

و في هذا تضجرهم و اعتراضهم على الله،

و كان الذي ينبغي لهم ضد هذه الحــــال:-

1-التســـليم لأمر الله

2-و الصبـــر على أوامره،

فعكسوا الأمر المطلوب منهم فقالوا: (لَوْلَا آخَرْنَنَا إِلَى آجَلِ قَرِبِ مَنِهُ مَا الله المُحلِ وَبِبُ أَيَ المُحلِ وَبِبُ أَي المُحلِ المُح

فالغالب عليه أنه لا يصبر عليها وقت حلولها و لا ينوء بحملها، بل يكون قليل الصبر.

ثم إن الله وعظهم عن هذه الحال التي فيها التخلف عن القتال فقال:

# (قُلْ مَنْعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ النَّقَى وَلَا نُظْلَمُونَ فَئِيلًا

أي: التمتع بلذات الدنيا و راحتها قليل،

فتحمل الأثقال في طاعة الله في المدة القصيرة مما يسهل على النفوس و يخف عليها؛

لأنها إذا علمت أن المشقة التي تنالها لا يطول لبثها هان عليها ذلك، فكيف إذا وازنت بين الدنيا والآخرة،

و أن الآخرة خير منها، في ذاتها، و لذاتها و زمانها،

فذاتها - كما ذكر النبي الشيائي الحديث الثابت عنه-

 $_{\circ}$  أن موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها  $_{\circ}$  .

و لذاتها صافية عن المكدرات، بلكل ما خطر بالبال أو دار في الفكر من تصور لذة، فلذة الجنة فوق ذلك

كما قال تعالى: - (فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِى لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ ) و قال الله على لسان نبيه الله:

« أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر ».

#### و أما لذات الدنيا فإنها:-

مشوبة بأنواع التنغيص الذي لو قوبل بين لذاتها و ما يقترن بها من أنواع الآلام و الهموم و الغموم،

لم يكن لذلك نسبة بوجه من الوجوه.

و أما زمانها، فإن الدنيا منقضية،

و عمر الإنسان بالنسبة إلى الدنيا شيء يسير،

و أما الآخرة فإنها دائمة النعيم و أهلها خالدون فيها،

فإذا فكّر العاقل في هاتين الدارين و تصور حقيقتهما حق التصور، عرف ما هو أحق بالإيثار،

و السعى له و الاجتهاد لطلبه،

و لهذا قال: (وَأَلْآخِرَهُ خَيْرٌ لِّمَنِ أَنَّقَىٰ)

أي: اتقى الشرك، و سائر المحرمات.

### (وَلَا نُظْلَمُونَ فَئِيلًا)

أي: فسعيكم للدار الآخرة ستجدونه كاملا موفرًا غير منقوص منه شيئًا.

ثم أخبر أنه لا يغني حذر عن قدر،

و أن القاعد لا يدفع عنه قعوده شيئًا،

\*الفتيل:-ما يفتل من وسخ اليد -أو- شق النواة

فقال: (أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُمُ ٱلْمَوْتُ)

أي: في أي زمان و أي مكان.

(وَلُوْ كُنْهُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدُوًّ )

أي: قصور منيعة و منازل رفيعة،

و كل هذا حث على الجهاد في سبيل الله :-

تارة بالترغيب في فضله و ثوابه،

و تارة بالترهيب من عقوبة تركه،

و تارة بالإخبار أنه لا ينفع القاعدين قعودُهم،

و تارة بتسهيل الطريق في ذلك و قصرها.

## (وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا)

يخبر تعالى عن الذين لا يعلمون المعرضين عما جاءت به الرسل، المعارضين

لهم أنهم إذا جاءتهم حسنة

أي: خصب و كثرة أموال، و توفر أولاد و صحة،

#### قالوا: (هَلْدِمِهِ مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ)

\*\*\* مِنْ قِبَلِكَ وَ بِسَبَبِ اتِّبَاعِنَا لَكَ وَ اقْتِدَائِنَا بِدِينِكَ. كَمَا قَالَ تَعَالَى عَنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ:

{فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ } [الْأَعْرَافِ: 131]

وَكَمَا قَالَ تَعَالَى: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وِإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةُ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةَ } الْآيَةَ

[الْحَجِّ: 11] .

رَّاحَى، عَدَا وَ هَكَذَا قَالَ هَؤُلَاءِ الْمُنَافِقُونَ الَّذِينَ دَخَلُوا فِي الْإِسْلَامِ ظَاهِرًا وَ هُمْ كَارِهُونَ لَهُ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ؛

وَ لِهَٰذَا إِذَا أَصَابَهُمْ شَرٌّ إِنَّا يَسْنُدُونَهُ إِلَى اتِّبَاعِهِمْ لِلنَّبِيِّ عَلَيْ

# وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ )

جدب و فقر، و مرض و موت أولاد و أحباب

# (يَقُولُوا هَاذِهِ مِنْ عِندِكُ)

أي: بسبب ما جئتنا به يا محمد، تطيروا برسول الله على كما تطير أمثالهم برسل

كما أخبر الله عن قوم فرعون أنهم قالوا لموسى :-

(فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَا

و قال قوم صالح: (قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَعَكَ )

و قال قوم ياسين لرسلهم:-

( إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَبِنْ لَمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ) الآية.

فلما تشابهت قلوبهم بالكفر تشابهت أقوالهم و أعمالهم.

و هكذا كل من نسب حصول الشر أو زوال الخير لما جاءت به الرسل أو لبعضه فهو داخل في هذا الذم الوخيم.

قال الله في جوابهم: - ( قُلكُلُ)

أي: من الحسنة و السيئة و الخير و الشر.

## (مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ)

أي: بقضائه و قدره و خلقه.

### (فَمَالِ هَلَوُلآء ٱلْقَوْمِ)

أي: الصادر منهم تلك المقالة الباطلة.

### (لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا)

1-أي: لا يفهمون حديثا بالكلية و لا يقربون من فهمه،

2-أو لا يفهمون منه إلا فهمًا ضعيفًا،

و على كل فهو ذم لهم و توبيخ على عدم فهمهم و فقههم عن الله و عن رسوله، و ذلك بسبب [كفرهم و إعراضهم.]

#### ⊙و في ضمن ذلك :-

1-مدح من يفهم عن الله و عن رسوله،

2-و الحث على ذلك، و على الأسباب المعينة على ذلك،

من الإقبال على كلامهما و تدبره، و سلوك الطرق الموصلة إليه.

#### 

1-علموا أن الخير و الشر و الحسنات و السيئات كلها بقضاء الله و قدره، لا يخرج منها شيء عن ذلك.

2-و أن الرسل عليهم الصلاة و السلام لا يكونون سببا لشر يحدث،

هم و لا ما جاءوا به لأنهم بعثوا بصلاح الدنيا و الآخرة و الدين.

( مَّآ أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَيَنَ اللَّهِ وَمَآ أَصَابَكَ مِن سَيِّتَةٍ فَين نَّفْسِكُ وَأَرْسَلْنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَىٰ

# بِأُللَّهِ شَهِيدًا ﴿ ﴿ اللَّهُ

ثم قال تعالى:

(مَّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ)

أي: في الدين و الدنيا

(فَيِنَ اللَّهِ)

هو الذي مَنَّ بها و يسرها بتيسير أسبابها.

(وَمَا آَصَابَكَ مِن سَيِّنَةٍ)

في الدين و الدنيا

(فَين نَّفَسِكَ )

أي: بذنوبك و كسبك، و ما يعفو الله عنه أكثر.

فالله تعالى قد فتح لعباده أبواب إحسانه

و أمرهم بالدخول لبره و فضله،

\$\$ و أخبرهم أن المعاصي مانعة من فضله،

فإذا فعلها العبد فلا يلومن إلا نفسه

فإنه المانع لنفسه عن وصول فضل الله و بره.

\*\*\*كقوله ﴿ وَمَاۤ أَصَبَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتَ أَيْدِيكُمُّ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ

کی الشوری: ۳۰

\*\*\*صحيح البخاري

5641 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

«مَا يُصِيبُ الْمُسْلِمَ، مِنْ نَصَبٍ وَلاَ وَصَبٍ، وَلاَ هَمِّ وَلاَ حُزْنٍ وَلاَ أَذًى وَلاَ غَمِّ، حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا، إِلَّا كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ»()

○ثم أخبر عن عموم رسالة رسوله محمد ﷺفقال: –

# و وَأَرْسَلْنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا)

على أنك رسول الله حقا بما أيدك بـــــ:-

(نصب) تعب

(وصب) مرض

(هم) کره لما یتوقعه من سوء

(حزن) أسى على ما حصل له من مكروه في الماضي

(أذى) من تعدي غيره عليه

(غم) ما يضيق القلب والنفس

(خطایاه) ذنوبه]

1-نص\_\_\_\_\_,ه

2-و المعجـــزات الباهرة و البراهين الساطعة،

فهي أكبر شهادة على الإطلاق، كما قال تعالى:-

(قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ

○فإذا علم أن الله تعالى كامل العلم، تام القدرة عظيم الحكمة،

و قد أيد الله رسوله بما أيده، و نصره نصرا عظيما،

تيقن بذلك أنه رسول الله،

و إلا فلو تقول عليه بعض الأقاويل لأخذ منه باليمين، ثم لقطع منه الوتين.

### ( و كَفَيْ بِأَللَّهِ شَهِيدًا)

\*\*\* عَلَى أَنَّهُ أَرْسَلَكَ، وَ هُوَ شَهِيدٌ أَيْضًا بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُمْ،

وَ عَالِمٌ مِا تُبْلِغُهُمْ إِيَّاهُ، وَ مِا يُردون عليك من الحق كفرا و عنادًا.

مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهُ وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا اللَّهُ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُواْ مِنْ عِندِكَ بَيَّتَ طَآبِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ ٱلَّذِى تَقُولُ وَٱللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ وَتَوكَلُ عَلَى اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا ١١٠ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَّ وَلَوْكَانَ مِنْ عِندِغَيْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخْذِلَافًا كَثِيرًا ١١٠ وَإِذَا جَآءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ ٱلْأَمْنِ أَوِ ٱلْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ أَ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَى ٱلْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْ لَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَا تَبَعْتُمُ ٱلشَّيْطُانَ إِلَّا قَلِيلًا اللَّهِ فَقَائِلٌ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ ۚ وَحَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَّ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَٱللَّهُ أَشَدُّ بَأْسَا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا ١٠٠ مَّن يَشْفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيكٌ مِّنَّهَا ۗ وَمَن يَشْفَعْ شَفَعَةُ سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ تُمْقِينَا ۗ ۖ وَإِذَا حُيِّينُم بِنَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَآ أَوْ رُدُّوهَآ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ١٠٠٠

مَّن يُطِع الرَّسُولَ فَقَدُ أَطَاعَ اللَّمُّوَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظا ﴿ اللَّهُ وَيَقُولُونَ عَلَيْهُمْ فَيْرَ الَّذِى تَقُولُ فَوَ وَيَقُولُونَ عَلَيْهُمْ فَيْرَ الَّذِى تَقُولُ فَيَ وَيَقُولُونَ طَاعَةُ فَإِذَا بَرَزُواْ مِنْ عِندِكَ بَيْتَ طَآبِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِى تَقُولُ فَي وَلَقَهُ مِنْهُمْ وَتُوكَلَّى عَلَى اللَّهُ وَكَفَى وَاللَّهُ وَكِيلًا ﴿ اللَّهُ وَكَيلًا ﴿ اللَّهُ وَكَيلًا ﴿ اللَّهُ وَكَيلًا ﴿ اللَّهُ وَكَيلًا ﴿ اللَّهُ مَا يَنْهُمُ وَلَو اللَّهُ وَكَفَى إِللَّهِ وَكِيلًا ﴿ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَكَيلًا ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَكَفَى وَاللَّهُ وَكَيلًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَكَفَى اللَّهُ وَكَيلًا اللَّهُ وَكَا اللَّهُ وَكَفَى اللَّهُ وَكَالِكُ اللَّهُ وَكَا اللَّهُ وَكَا اللَّهُ وَكُولُونَ اللَّهُ اللَّهُ وَكَا اللَّهُ وَكُولُونَ اللَّهُ اللَّهُ وَكُونَ اللَّهُ اللَّهُ وَكُونَ اللَّهُ اللَّهُ وَكُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَكُونَ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَكُونَ اللَّهُ اللَّهُ وَكُونَ اللَّهُ اللَّهُ وَكُونَ اللَّهُ اللَّهُ وَكُونَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَكُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَكُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَكُونَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ اللللللَّةُ الللللَّهُ اللللللَّهُ الللللللْمُ الللللللَّهُ اللللللْمُ اللللللللللْمُ اللللللْمُ الللللللْمُ الللللللْمُ اللللللْمُ الللل

\*\*\* صحيح البخاري

2957 - قال النبي

«مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ،

وَ مَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ،

وَ مَنْ يُطِعَ الأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي،

وَ مَنْ يَعْصِ الأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِيَ،

وَ إِنَّا الإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَ يُتَّقَى بِهِ، فَإِنْ أَمَرَ بِتَقْوَى اللَّهِ وَعَدَلَ،

فَإِنَّ لَهُ بِذَٰلِكَ أَجْرًا وَإِنْ قَالَ بِغَيْرِهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ مِنْهُ»()

## (مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ)

أي: كل مَنْ أطاع رسول الله في أوامره و نواهيه

## (فَقَدُ أَطَاعَ ٱللَّهُ )

تعالى لكونه لا يأمر و لا ينهى إلا [بأمر الله و شرعه و وحيه و تنزيله،] و في هذا عصمة الرسول ولله الله أمر بطاعته مطلقا،

<sup>(</sup>الأمير) أمير السرية أو ولاة الأمور مطلقا.

<sup>(</sup>الإمام) الحاكم الأعلى القائم بشؤون الأمة.

<sup>(</sup>جنة) سترة ووقاية لأنه يمنع العدو من أذى المسلمين ويمنع الناس من أذى بعضهم بعضا.

<sup>(</sup>يقاتل من ورائه) يقاتل معه الكفار والبغاة وسائر أهل الفساد.

<sup>(</sup>يتقى به) يحتمى به ويتقوى وقيل يرجع إليه في الرأي والتدبير.

<sup>(</sup>بغیره) أمر بغیر تقوی الله تعالی وعدله.

<sup>(</sup>فإن عليه منه) فإن الوبال الحاصل منه عليه لا على المأمور]

فلولا أنه معصوم في كل ما يُبَلِّغ عن الله لم يأمر بطاعته مطلقا،

و يمدح على ذلك.و هذا من الحقوق المشتركة

1-حــــق لله تعالى لا يكون لأحد من الخلق، و هــــو:-

[عبادة الله و الرغبة إليه، و تسوابع ذلك. ]

2-و قسم مختص بالرسول، و هو [ التعــــزير والتــوقير و النــصرة]

3-و قسم مشترك، و هو الإيمان بالله و رسوله و محبتهما و طاعتهما،

كما جمع الله بين هذه الحقوق في قوله: –

[لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلاً فَمَنْ أطاع الرسول فقد أطاع الله،

و له من الثواب و الخير ما رتب على طاعة الله

### (وَمَن تَوَلَّى )

عن طاعة الله و رسوله فإنه لا يضر إلا نفسه، و لا يضر الله شيئًا

## (فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا)

أي: تحفظ أعمالهم و أحوالهم، بل أرسلناك مبلغا و مبينا و ناصحا، و قد أديت وظيفتك، و وجب أجرك على الله، سواء اهتدوا أم لم يهتدوا. كما قال تعالى: (فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ \* لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِي الآيات –و لا بد أن تكون طاعة الله و رسوله ظاهرًا و باطنًا في الحضرة و المغيب

-فأما مَنْ يظهر في الحضرة و الطاعة و الالتزام فإذا خلا بنفسه أو أبناء جنسه ترك الطاعة و أقبل على ضدها

فإن الطاعة التي أظهرها غير نافعة و لا مفيدة و قد أشبه من قال الله فيهم

# ( وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ)

أي يظهرون الطاعة إذا كانوا عندك (((\*\*\*أي المنافقون)))

## (فَإِذَا بَرَرُواْ مِنْ عِندِكَ )

أي خرجوا و خلوا في حالة لا يطلع فيها عليهم

# (بَيَّتَ طَآبِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرُ ٱلَّذِى تَقُولُ )

أي بيتوا و دبروا غير طاعتك و لا ثُمَّ إلا المعصية

و في قوله ( بَيَّتَ طَابِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ)

دليل على أن الأمر الذي استقروا عليه غير الطاعة؛

لأن التبييت تدبير الأمر ليلا على وجه يستقر عليه الرأي

ثم توعدهم على ما فعلوا فقال (وَأُللَّهُ يَكُنُّكُ مَا يُبَيِّتُونً )

أي يحفظه عليهم و سيجازيهم عليه أتم الجزاء ففيه وعيد لهم

\*\*\*يَعْلَمُهُ وَ يَكْتُبُهُ عَلَيْهِمْ هِمَا يَأْمُرُ بِهِ حَفِظْتَهُ الْكَاتِبِينَ،

الَّذِينَ هُمْ مُوَكَّلُونَ بِالْعِبَادِ. يَعْلَمُونَ مَا يَفْعَلُونَ.

وَ الْمَعْنَى فِي هَذَا التَّهْدِيدِ:-

أَنَّهُ تَعَالَى أَخْبَرَ بِأَنَّهُ عَالِمٌ مِا يُضْمِرُونَهُ وَيُسِرُّونَهُ فِيمَا بَيْنَهُمْ، وَ مَا يَتَّفِقُونَ عَلَيْهِ لَيْلًا مِنْ مُخَالَفَةِ الرَّسُولِ وَ عِصْيَانِهِ،

وَ إِنْ كَانُوا قَدْ أَظْهَرُوا لَهُ الطَّاعَةَ وَ الْمُوَافَقَةَ،وَ سَيَجْزِيهِمْ عَلَى ذَلِكَ. كَمَا قَالَ تَعَالَى: {وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَيِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ} [النُّورِ: 47]. (فَأَعْضَ عَنْهُمْ وَتُوكِّلُ عَلَى ٱللَّهِ)

تم أمر رسوله بمقابلتهم بالإعراض و عدم التعنيف فإنهم لا يضرونه شيئا إذا توكل على الله و استعان به في نصر دينه و إقامة شرعه

## (وَكَفَىٰ بِأَللَّهِ وَكِيلًا)

\* الميسر:وحسبك به وليّاً و ناصرًا.

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَّ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخْذِكَ فَا كَثِيرًا اللهَ (أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ )

\*\*\*قُولُ تَعَالَى آمِرًا عِبَادَهُ بِتَدَبُّرِ الْقُرْآنِ،

لِأَنَّهُ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيم حَمِيدٍ، فَهُوَ حَقٌّ مِنْ حَقٌّ؛ وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: {أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبِ أَقْفَالُهَا} [مُحَمَّدٍ: 24]

ثُمَّ قَالَ: {وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ} أَيْ:-

\*\*\*مسند أحمد مخرجا

6702 - عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: لَقَدْ جَلَسْتُ أَنَا وَ أَخِي مَجْلِسًا مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِهِ حُمْرَ النَّعَمِ:-

أَقْبَلْتُ أَنَا وَ أَخِي وَ إِذَا مَشْيَخَةٌ مِنْ صَحَابَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ جُلُوسٌ عِنْدَ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِهِ، فَكَرِهْنَا أَنْ نُفَرِّقَ بَيْنَهُمْ،

فَجَلَسْنَا حَجْرَةً، إِذْ ذَكَرُوا آيَةً مِنَ الْقُرْآنِ، فَتَمَارَوْا فِيهَا، حَتَّى ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمْ،

فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُغْضَبًا، قَد احْمَرَّ وَجْهُهُ يَرْمِيهِمْ بِالتُّرَابِ، وَ يَقُولُ: «مَهْلًا يَا قَوْمٍ، بِهَذَا أُهْلِكَتِ الْأُمَمُ مِنْ قَبْلِكُمْ، بِهَذَا أُهْلِكَتِ الْأُمَمُ مِنْ قَبْلِكُمْ، بِاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، وَ ضَرْبِهِمُ الْكُتُبَ بَعْضَهَا بِبَعْضٍ، إِنَّ الْقُرْآنَ لَمْ يَنْزِلْ يُكَذِّبُ بَعْضُهُ بَعْضًا،

بِّلْ يُصَدِّقُ بَعْضُهُ بَعْضًا،

فَهَا عَرَفْتُمْ مِنْهُ، فَاعْمَلُوا بِهِ، وَ مَا جَهِلْتُمْ مِنْهُ، فَرُدُّوهُ إِلَى عَالِمِهِ»

2-و تحـــديق الفكر فيه، و في مبادئه و عواقبه،

3-و لـــوازم ذلك فإن تدبر كتاب الله مفتاح للعلوم و المعارف،

4-وَ نَاهِيًا لَهُمْ عَنِ الْإِعْرَاضِ عَنْهُ،

1-يستنتج كل خير

2-و تستخرج منه جميع العلوم،

3-و به يزداد الإيمان في القلب و ترسخ شجرته.

1-الرب المعبود، و ما له من صفات الكمال؛

و ما ينزه عنه من سمات النقص،

2-و يعرِّف الطريق الموصلة إليه و صفة أهلها،

و ما لهم عند القدوم عليه،

3-و يعرِّف العدو الذي هو العدو على الحقيقة،

و الطريق الموصلة إلى العذاب، و صفة أهلها، و ما لهم عند وجود أسباب العقاب.

و كلما ازداد العبد تأملا فيه ازداد علما و عملا و بصيرة،

لذلك أمر الله بذلك و حث عليه و أخبر أنه هو المقصود بإنزال القرآن، كما قال تعالى: (كِتَابُ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكُ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الأَلْبَابِ) وقال تعالى: (أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا)

4-و من فـــوائد التدبر لكتــاب الله: -

أنه بذلك يصل العبد إلى درجة اليقين و العلم بأنه كلام الله،

لأنه يراه يصدق بعضه بعضا، و يوافق بعضه بعضا.

فترى الحكم والقصة والإخبارات تعاد في القرآن في عدة مواضع،

كلها متوافقة متصادقة، لا ينقض بعضها بعضا،

فبذلك يُعلم كمال القرآن و أنه من عند من أحاط علمه بجميع الأمور،

فلذلك قال تعالى: (وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِغَيْرِ اللهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اَخْذِلَافًا كَثِيرًا) أي: فلما كان من عند الله لم يكن فيه اختلاف أصلا.

[ اضْطِرَابًا وَ تَضَادًّا كَثِيرًا. أَيْ:- وَ هَذَا سَالِمٌ مِنَ الِاخْتِلَافِ،]

\*\*\* لَوْ كَانَ مُفْتَعَلًا مُخْتَلَقًا،

كَمَا يَقُولُهُ مَنْ يَقُولُهُ مِنْ جَهَلَةِ الْمُشْرِكِينَ وَ الْمُنَافِقِينَ فِي بَوَاطِنِهِمْ \*\*\* فَهُوَ مِنْ عِنْدِ اللهِ. كَمَا قَالَ تَعَالَى مخبرا عن الراسخين في العلم

حَيْثُ قَالُوا: {آمَنَّا بِهِ كُلُّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا} [آلِ عِمْرَانَ:7]

أَيْ: -مُحْكَمُهُ وَ مُتَشَابِهُهُ حَقٌّ؛

فَلِّهَذَا رَدُّوا الْمُتَشَابِهَ إِلَى الْمُحْكَم فَاهْتَدَوْا،

وَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمُّ زَيْعٌ رَدُّوا الْمُحْكَمَ إِلَى الْمُتَشَابِهِ فغووا؛

وَ لِهَذَا مَدَّحَ تَعَالَى الرَّاسِخِينَ وَ ذَمَّ الزَّائِغِينَ.

وَإِذَا جَآءَ هُمْ أَمْرٌ مِنَ ٱلْأَمْنِ أَوِ ٱلْحَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِوَلُوْ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَت أُولِي ٱلْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنُعِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاَ تَبَعْتُمُ ٱلشَّيْطُنَ إِلَّا قَلِيلًا (الله عَلَيْكُمْ اللَّهُ يَطُنَ إِلَّا قَلِيلًا (الله عليه الله ال

( وَإِذَا جَآءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ ٱلْأَمْنِ أَوِ ٱلْحَوْفِ أَذَاعُواْ بِلِّهِ )

\*جاء في الصحيح المسند من أسباب النزول:

قال الإمام مسلم عن عمر بن الخطاب قال:-

لما اعتزل رسول الله ﷺنساءه قال:-

دخلت المسجد فإذا الناس ينكتون بالحصى ويقولون-

طلق رسول الله نساءه، و ذلك قبل أن يؤمرن بالحجاب.

قال عمر: فقلت لأعلمن ذلك اليوم فذكر الحديث،

وفيه بعد استئذانه على رسول الله وقلت: -

أطلقتهن يا رسول الله، قال: "لا".

قلت: يا رسول الله إني دخلت المسجد والناس ينكتون بالحصى يقولون طلق رسول الله رساءه،

فأنزل فأخبرهم أنك لم تطلقهن، قال: "نعم إن شئت".

فذكر الحديث

وفيه فقمت على باب المسجد فناديت بأعلى صوتي لم يطلق رسول الله نساءه،

ونزلت الآية {وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْحَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ}

وكنت أنا استنبطت ذلك وأنزل الله آية التخيير.

الله لعباده عن فعلهم هذا غير اللائق.

و أنه ينبغي لهم إذا جاءهم أمر من الأمور المهمة و المصالح العامة

ما يتعلق بالأمن و سرور المؤمنين،

أو بالخوف الذي فيه مصيبة عليهم أن:-

[يتثبتوا و لا يستعجلوا بإشاعة ذلك الخبر،]

# (وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي ٱلْأَمْرِ مِنْهُمْ)

بل يردونه إلى الرسول و إلى أولي الأمر منهم،

[أهلِ الرأي و العلم و النصح و العقل و الرزانة ]

الذين يعرفون الأمور و يعرفون المصالح و ضدها.

لله فإن رأوا في إذاعته مصلحة و نشاطا للمؤمنين و سرورا لهم و تحرزا من أعدائهم ← فعلوا ذلك.

و لهذا قال: (لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمٌّ)

\*\*\*يَسْتَخْرِجُونَهُ وَ يَسْتَعْلِمُونَهُ مِنْ مَعَادِنِهِ، يُقَالُ:-

اسْتَنْبَطَ الرَّجُلُ الْعَيْنَ، إِذَا حَفَرَهَا وَ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ قُعُورِهَا

أي: يستخرجونه بفكرهم و آرائهم السديدة و علومهم الرشيدة.

⊙و في هذا دليل لقاعدة أدبية و هي أنه إذا حصل بحث في أمر من الأمور ينبغي أن يولَّى مَنْ هو أهل لذلك و يجعل إلى أهله،

و لا يتقدم بين أيديهم، فإنه أقرب إلى الصواب و أحرى للسلامة من الخطأ.

و فيه النهي عن العجلة و التسرع لنشر الأمور من حين سماعها،

و الأمر بالتأمل قبل الكلام و النظر فيه،

هل هو مصلحة، فيُقْدِم عليه الإنسان؟ أم لا فيحجم عنه؟

ثم قال تعالى: (وَلُولًا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ)

أي: في توفيقكم و تأديبكم، و تعليمكم ما لم تكونوا تعلمون

# (لَاتَّبَعْتُمُ ٱلشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا)

لأن الإنسان بطبعه ظالم جاهل، فلا تأمره نفسه إلا بالشر.

#### فإذا لجـــــا إلى ربه و اعتصم به و اجتهــــد في ذلك:-

1-لطـــف به ربه

2-و وفقـــه لكل خير،

3-و عصم\_\_\_ه من الشيطان الرجيم.

# فَقَائِلَ فِي سَبِيلِ اللّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكُّ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ الّذِينَ كَفَرُواْ وَاللّهُ أَشَـ لُهُ بَأْسُـا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ

هذه الحالة أفضل أحوال العبد، أن يجتهد في نفسه على امتثال أمر الله من الجهاد و غيره، و يحرض غيره عليه،

و قد يعدم في العبد الأمران أو أحدهما

فلهذا قال لرسوله: (فَقَائِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ)

أي: ليس لك قدرة على غير نفسك، فلن تكلف بفعل غيرك.

(وَحَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينِۗ ) على القتال،

و هذا يشمل كل أمر يحصـــــل به :-

1-نشـــاط المؤمنين

2-و قـــوة قلوبهم، من:-

تقـــويتهم و الإخبـار بضعف الأعداء و فشـــهم،

و بما أُعــــد للمقاتلين من الثواب،

و ما على المتخــــلفين من العقاب،

فهذا و أمثاله كله يدخل في التحريض على القتال.

\*\*\*صحيح مسلم1902

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «قُومُوا إِلَى جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ» قَالَ: - يَقُولُ عُمَيْرُ بْنُ الْحُمَامِ الْأَنْصَارِيُّ:- يَقُولُ عُمَيْرُ بْنُ الْحُمَامِ الْأَنْصَارِيُّ:- يَا رَسُولَ اللهِ، جَنَّةُ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ؟

قَالَ: «نَعَمْ»، قَالَ: بَخ بَخ،

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا يَحْمِلُكَ عَلَى قَوْلِكَ بَخٍ بَخٍ؟» قَالَ: لَا وَ اللهِ يَا رَسُولَ اللهِ، إِلَّا رَجَاءَةَ أَنْ أَكُونَ مِنْ أَهْلِهَا، قَالَ: «فَإِنَّكَ مِنْ أَهْلِهَا»، فَأَخْرَجَ تَمَرَاتٍ مِنْ قَرَنِه، فَجَعَلَ يَأْ كُلُ مِنْهُنَّ، ثُمَّ قَالَ: لَئِنْ أَنَا حَيِيتُ حَتَّى آكُلَ تَمَرَاتِي هَذِهِ إِنَّهَا لَحَيَاةٌ طَوِيلَةٌ، قَالَ: فَرَمَى هِمَا كَانَ مَعَهُ مِنَ التَّمْرِ، ثُمَّ قَاتَلَهُمْ حَتَّى قُتِلَ \*\*\*صحيح البخارى

2790 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَ بِرَسُولِهِ، وَ أَقَامَ الصَّلاَةَ، وَ صَامَ رَمَضَانَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الجَنَّةَ، جَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الجَنَّةَ، جَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ جَلَسَ فِي أَرْضِهِ الَّتِي وُلِدَ فِيهَا»

فَقَالُوا: يَا ۚ رَسُولَ اللَّهِ، ۚ أَفَلاَ نُبَشِّرُ النَّاسَ؟

قَالَ: «إِنَّ فِي الْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ، أَعَدَّهَا اللهُ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللهِ، مَا بَيْنَ الدَّرَجَتِيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَ الأَرْضِ،

فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللهُ، فَاسْأَلُوهُ الفِرْدَوْسَ،

فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الجَنَّةِ وَ أَعْلَى الجَنَّةِ - أُرَاهُ - فَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ،

وَ مِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الجَنَّةِ»

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ، عَنْ أَبِيهِ: وَ فَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ ( )

# (عَسَى اللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا )

\*الميسر: لعل الله يمنع بك وبهم بأس الكافرين وشدتهم

أي: بقتالكم في سبيل الله، و تحريض بعضكم بعضًا.

#### (وَٱللَّهُ أَشَدُّ بَأْسَا)

أي: قوة و عزة

### (وَأَشَدُّ تَنكِيلًا)

بالمذنب في نفسه، و تنكيلا لغيره،

\*الميسر:و أعظم عقوبة للكافرين.

فلو شاء تعالى لانتصر من الكفار بقوته و لم يجعل لهم باقية.

#### 

1يبلو بعض عباده ببعض ليقوم سوق الجهاد،

2-و يحصل الإيمان النافع، [إيمان الاختيار،] لا [إيمان الاضطرار و القهر] الذي لا يفيد شيئا.

<sup>(</sup>الفردوس) هو البستان الذي يجمع ما في البساتين كلها من شجر وزهر ونبات. (أوسط الجنة) أفضلها وخيرها.

<sup>(</sup>أراه) أظنه وهذا من كلام يحيى بن صالح شيخ البخاري أي أظنه قال (فوقه ) (تفجر) تنشق]

\*\*\* كقوله ﴿ ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَأَنْضَرَ مِنْهُمْ وَلَكِن لِيَّبُلُواْ بَعْضَكُم بِبَعْضِ وَالَّذِينَ قُئِلُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَلُهُمْ ﴾ محمد: ٤

مَّن يَشْفَعْ شَفَعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهُ لَوَمَن يَشْفَعْ شَفَعَةً سَيِّتَةً يَكُن لَهُ، كِفْلُ مِنْهَا وَكَانَ اللهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِينًا اللهُ

( مَّن يَشْفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً)

المراد بالشف\_\_\_اعة هنا:-

المعاونة على أمر من الأمور،

فمن شفع غيره و قام معه على أمر من أمور الخير

- و منه الشفاعة للمظلومين لمن ظلمهم

# (يَكُن لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا)

\*الميسر:من الثواب

كان له نصيب من شفاعته بحسب سعيه و عمله و نفعه،

و لا ينقص من أجر الأصيل و المباشر شيء،

# (وَمَن يَشْفَعْ شَفَعَةُ سَيِّتَةً يَكُن لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَالً

و مَنْ عاون غيره على أمر من الشركان عليه كفل من الإثم بحسب ما قام به و عاون عليه.

ففي هذا الحصيث العظيم على :-

1-التعـــاون على البر و التقوى،

2-و الــــزجر العظيم عن التعاون على الإثم و العدوان،

و قرر ذلك بقوله: (وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقِينًا)

أي: شاهدًا حفيظًا حسيبًا على هذه الأعمال، فيجازي كُلا ما يستحقه.

\*\*\*صحيح البخاري

- عَن إِّبِي بُرْدَةَ بْنُ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ:-

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا جَاءَهُ السَّائِلُ أَوْ طُلِبَتْ إِلَيْهِ حَاجَةٌ قَالَ:

«اشْفَعُوا تُؤْجَرُوا، وَ يَقْضِي اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ ﷺ مَا شَاءَ» ()

وَإِذَا حُيِّينُم بِنَحِيَةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَآ أَوْ رُدُّوهُۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى كُلُّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَسُولِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَسُولِيًّا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ اللَّهُ عَلَى كُلُّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى كُلُّ اللَّهُ عَلَى كُلُّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى كُلِّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَمْ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَا عَلَهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ

( وَإِذَا حُيِّينُم بِنَحِيَّةِ)

-التحيــــة هي: -

اللفظ الصادر من أحد المتلاقيين على وجه الإكرام و الدعاء،

و ما يقترن بذلك اللفظ من البشاشة و نحوها.

Оو أعلى أنواع التحية ما ورد به الشرع، من السلام ابتداء و ردًّا.

(فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا آؤ رُدُّوهاً)

<sup>(</sup>اشفعوا) توسلوا في قضاء حاجة من طلب أو سأل. (تؤجروا) يكن لكم مثل أجر قضاء حاجته]

فأمر تعالى المؤمنين أنهم إذا حُيّوا بأي تحية كانت، أن يردوها بأحسن منها لفظا و بشاشة، أو مثلها في ذلك.

و مفهوم ذلك النهى عن عدم الرد بالكلية أو ردها بدونها.

Oو يؤخذ من الآية الكريمة :-

الحث على ابتداء السلام و التحية من وجهيــــن:-

أحدهما: أن الله أمر بردها بأحسن منها أو مثلها،

و ذلك يستلزم أن التحية مطلوبة شرعًا.

الثاني: ما يستفاد من أفعل التفضيل و هو « أحسن » الدال على مشاركة التحية و ردها بالحسن، كما هو الأصل في ذلك.

## Oو يستثنى من عموم الآية الكريمة:-

1-من حيًّا بحال غير مأمور بها، ك

« على مشتغل بقراءة، أو استماع خطبة، أو مصلٍ و نحو ذلك »

فإنه لا يطلب إجابة تحيته،

2-و كذلك يستثنى من ذلك من أمر الشارع بهجره و عدم تحيته،

و هو العاصي غير التائب [الذي يرتدع بالهجر،]

فإنه يهجر و لا يُحيّا، و لا تُرد تحيته، و ذلك لمعارضة المصلحة الكبرى.

و يدخل في رد التحية كل تحية اعتادها الناس و هي غير محظورة شرعًا، فإنه مأمور بردّها وبأحسن منها،

\*\*\*فَأَمَّا أَهْلُ الذِّمَّةِ فلا يُبْدؤون بِالسَّلَامِ وَ لَا يُزَادُونَ،

بَلْ يُرَدُّ عَلَيْهِمْ هِمَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ، صحيح البخاري

2935 -عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا:

أَنَّ اليَهُودَ، دَخَلُوا عَلَى النَّبِيِّ فَقَالُوا: السَّامُ عَلَيْكَ، فَلَعَنْتُهُمْ،

فَقَالَ: «مَا لَكِ» قُلْتُ: أَوَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا؟ ۚ

قَالَ: «فَلَمْ تَسْمَعِي مَا قُلْتُ وَ عَلَيْكُمْ»()

\*\*\*سنن أبي داود

5205 - عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، قَالَ: -

خَرَجْتُ مَعَ أَبِي إِلَى الشَّامِ،

فَجَعَلُوا يَرُّونَ بِصَوَامِعَ فَيهَا نَصَارَى فَيُسَلِّمُونَ عَلَيْهِمْ،

فَقَالَ: أَبِي لَا تَبْدَءُوهُمْ بِالسَّلَام،

فَإِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، حَدَّثَنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: -

«لَا تَبْدَءُوهُمْ بِالسَّلَام،

وَ إِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فِي الطَّرِيقِ فَاضْطَرُّوهُمْ إِلَى أَضْيَقِ الطَّرِيقِ» ( ) وَ إِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فِي الطَّرِيقِ

ثم أوعد تعالى و توعد على فعل الحسنات و السيئات بقوله: -

## (إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا)

فيحفظ على العباد أعمالهم، حسنها و سيئها، صغيرها و كبيرها ثم يجازيهم بما اقتضاه فضله و عدله و حكمه المحمود.

<sup>(</sup>السام) معناه الموت. (فلعنتهم) أي قالت عائشة فلعنت هؤلاء اليهود بسبب قولهم (ما لك) أي شيء حصل لك حتى لعنتهم]

ٱللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوْلِيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ لَا رَبُّ فِيتُّومَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ حَدِيثًا الله الله المُحْمَ فِي ٱلمُنْكَفِقِينَ فِعَتَيْنِ وَٱللَّهُ أَرْكُسَهُم بِمَا كَسَبُوَّأَأْتُرِيدُونَ أَن تَهُدُواْ مَنْ أَضَلَ ٱللَّهُ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَكَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ١٠٠ وَدُواْ لَوَ تَكَفُرُونَ كَمَا كَفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَآءٌ فَلَا نَتَّخِذُواْ مِنْهُمْ أَوْلِيَآءَ حَتَّىٰ يُهَاجِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّيْفَإِن تَوَلَّوْاْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُمُوهُمْ وَلَا نَنَّخِذُواْ مِنْهُمْ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا ١٠٠٠ إلَّا ٱلَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَقُ أَوْجَاءُ وكُمْ حَصِرَتَ صُدُورُهُمْ أَن يُقَانِلُوكُمْ أَوْ يُقَانِلُواْ قَوْمَهُمَّ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَانِلُوكُمْ فَإِنِ ٱعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَانِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ فَمَا جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ۗ ۞ سَتَجِدُونَ ءَاخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلُّ ۚ مَا رُدُّوٓا إِلَى ٱلْفِئْنَةِ أَرَكِسُوا فِيْهَاإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُرُ وَيُلْقُوٓا إِلَيْكُرُ ٱلسَّلَمَ وَيَكُفُوٓاْ أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَأَقْنُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُوْلَئِهِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلَطَنَا مُبِينًا ١١٠

الله لآ إِلَه إِلَّا هُوَلِيَجْمَعَنَكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيكَمَةِ لَا رَبَّبَ فِيلُّوَمَنَ أَصَّدَقُ مِنَ اللهِ حَدِيثًا ﴿ ﴾ (اللهُ لَآ إِلَهُ إِلَا هُوًى)

يخبر تعالى عــــن :-

1-انف\_\_\_\_راده بالوحدانية

كماله في ذاته و أوصافه

و لكونه المنفرد بالخلق و التدبير، و النعم الظاهرة و الباطنة.

و ذلك يستلزم الأمر بعبادته والتقرب إليه بجميع أنواع العبودية.

لكونه المستحق لذلك وحده و المجازي للعباد بما قاموا به من عبوديته أو تركوه منها،

و لذلك أقسم على وقوع محل الجزاء و هو يوم القيامة،

فقال: (لَيَجْمَعَنَّكُمْ)

أي: أولكم و آخِركم في مقام واحد.

في (إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ لَا رَبُّ فِيلِّهِ)

ما نشاهده من إحياء الأرض بعد موتها،

و من وجود النشأة الأولى التي وقوع الثانية أَوْلى منها بالإمكان،

و من الحكمة التي تجزم بأن الله لم يخلق خلقه عبثًا، يحيون ثم يموتون.

و أما الدليل السمعي:-

فهو إخبار أصدق الصادقين بذلك، بل إقسامه عليه

و لهذا قال: (وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ حَدِيثًا)

\*\*\* لَا أَحَدَ أَصْدَقُ مِنْهُ فِي حَدِيثِهِ وَ خَبَرِهِ، وَ وَعْدِهِ وَ وَعِيدِهِ،

فَلَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، وَ لَا رَبَّ سِوَاهُ.

②كذلك أمر رسوله ﷺ ن يقسم عليه في غير موضع من القرآن، كقوله تعالى: (زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّى لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ)

و في قوله: ( وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا )

(وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلا)

إخبار بأن حديثه و أخباره و أقواله في أعلى مراتب الصدق، بل أعلاها. فكل ما قيل في العقائد و العلوم و الأعمال مما يناقض ما أخبر الله به، فهو باطل لمناقضته للخبر الصادق اليقين، فلا يمكن أن يكون حقًا.

فَمَا لَكُو فِي الْلُنكِفِقِينَ فِقَتَيْنِ وَاللّهُ أَرَكُسَهُم بِمَا كَسَبُوَّأَ تُرِيدُونَ أَن تَهَدُوا مَنَ أَضَلَ اللّهُ وَمَن يُضْلِلِ اللّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ﴿ فَا وَدُوا لَوْ تَكَفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَى الْضَلَ اللّهُ وَلَا نَتَخُدُوا مِنْهُمْ أَوْلِياتَهُ حَتَى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللّهَ فَإِن تَوَلَّوا فَخُذُوهُمْ فَتَكُونُونَ سَوَاتًا فَلَا نَتَجِدُوا مِنْهُمْ أَوْلِياتَهُ حَتَى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللّهَ فَإِن تَوَلَّوا فَخُذُوهُمْ وَلَيْكَ وَجُد تُمُوهُمُ أَوْلِياتَهُ حَتَى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللّهَ فَإِن تَوَلَّوا فَخُذُوهُمْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا نَصِيرًا ﴿ اللّهِ إِلّهُ اللّهِ يَكُولُونُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا نَصِيرًا اللّهُ إِلّهُ اللّهِ اللّهِ يَصِدُونُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمُ مَن يَتَنكُمُ وَبَيْنَهُمْ مِيثَنَقُ أَوْ جَاهُ وَكُمْ حَصِرَتَ صُدُورُهُمْ أَن يُقَانِلُوكُمْ أَو

يُقَانِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللّهُ لَسَلَطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَانِلُوكُمْ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمَ يُقَانِلُوكُمْ وَالْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَاجَعَلَ اللّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَيِيلًا ﴿ شَ سَتَجِدُونَ ءَاخِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلَّ مَا رُدُّوا إِلَى الْفِنْنَةِ أُرْكِسُوا فِيهُ كَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلقُوا أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُدُوهُمْ وَاقْلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَاقْلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولَئِيكُمُ اللّهُ مَعَلَيْهُمْ سُلُطِنَا مُبِينًا ﴿ آلَ اللّهُ وَيَكُولُونُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُولُولُلّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّ

\*جاء في الصحيح المسند من أسباب النزول:

صحيح البخاري

4050 - عَنْ زَيْدٍ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ:-

لَمَّا خَرَجَ النَّبِيُّ ۗ إِلَّى أُحَدٍّ، رَجَعَ نَاسٌ مِمَّنْ خَرَجَ مَعَهُ،

وَ كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ الْأَفِرِ قَتَي ْنِ:

1-فرْقَةً تَقُولُ: نُقَاتلُهُم،

2-و فرْقَةً تَقُولُ: لا نُقَاتِلُهُم، فَنَزَلَت اللهُم اللهُم اللهُم اللهُم الله الله الله الله الله

{ فَمَا لَكُمْ فِي المُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا} [النساء:88] و قَالَ: «إِنَّهَا طَيْبَةُ، تَنْفِي الذُّنُوبَ، كَمَا تَنْفِي النَّارُ خَبَثَ الفِضَّةِ» []) (فَمَا لَكُمْ فِي ٱلْنُنْفِقِينَ فِئَتَيِّنِ)

المراد بالمنافقين المذكورين في هذه الآيــــات:-

<sup>(</sup>أركسهم عا كسبوا) أوقعهم في الخطأ وأهلكهم بسبب عصيانهم ومخالفتهم وأركسه قلبه ونسكه أي جعل أعلاه أسفله (تنفي الذنوب) تظهر من يرتكب فيها الذنوب وتميزهم]

1-المنافقون المظهرون إسلامهم، و لم يهاجروا مع كفرهم، و كان قد وقع بين الصحابة رضوان الله عليهم فيهم اشتباه، فبعضهم تحرج عن قتالهم، و قطع موالاتهم بسبب ما أظهروه من الإيمان، و بعضهم علم أحوالهم بقرائن أفعالهم فحكم بكفرهم.

## (وَأَلَّهُ أَرْكُسُهُم)

\*\*\*ردهم و أوقعهم في الخطأ

#### (بِمَا كَسَبُواً)

\*\*\*بسبب عصيانهم و مخالفتهم الرسول و اتباعهم الباطل

(أَتُرِيدُونَ أَن تَهَدُواْ مَنْ أَضَلَ اللَّهُ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا)

\*\*\*لا طريق له إلي الهدي و لا مخلص له إليه

# ( وَدُّواْ لَوَ تَكُفُرُونَ كَمَا كَفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَأَتُهُ)

\*\*\* هُمْ يَوَدُّونَ لَكُمُ الضَّلَالَةَ لِتَسْتَوُوا أَنْتُمْ وَ إِيَّاهُمْ فِيهَا،

وَ مَا ذَاكَ إِلَّا لِشِدَّةِ عَدَاوَتِهِمْ وَ بُغْضِهِمْ لَكُمْ

Oفأخبرهم الله تعالى أنه لا ينبغي لكم أن تشتبهوا فيهم و لا تشكوا،

بل أمرهم واضح غير مشكل، إنهم منافقون قد تكرر كفرهم،

و ودوا مع ذلك كفركم و أن تكونوا مثلهم. فإذا تحققتم ذلك منهم

# (فَلَا نَتَّخِذُواْ مِنْهُمُّ أَوْلِيَآ ۗ)

و هذا يستلزم عدم محبتهم لأن الولاية فرع المحبة.

و يستلزم أيضا بغضهم و عداوتهم لأن النهي عن الشيء أمر بضده،

## (حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ)

و هذا الأمر موقت بهجرتهم فإذا هاجروا جرى عليهم ما جرى على المسلمين، كما كان النبي على المحام الإسلام لكل مَنْ كان معه و هاجر إليه،

و سواء كان مؤمنا حقيقة أو ظاهر الإيمان. \*

\*الجزائري: ظاهر هذا السياق أن هؤلاء المنافقين هم بمكة

و قوله تعالى: {حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللهِ} []:-

لأن الهجرة إلى المدينة تقطع صلاتهم بدار الكفر فيفتر عزمهم ويراجعوا الصدق في إيمانهم فيؤمنوا

فإن هاجروا ثم تولوا عن الإيمان الصحيح إلى النفاق الكفر فأعلنوا الحرب عليهم

#### (فَإِن تَوَلَّواً)

و أنهم إن لم يهاجروا و تولوا عنها

\*\*\*و قال آخرون :أظهروا كفرهم

والهجرة أنواع: منها ترك المعاصي، لحديث: "المهاجر من هجر ما نهى الله عنه ورسوله" ومنها هجرة الفساق وأهل البدع ليتوبوا من ذنوبهم.

# (فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُمُوهُمْ وَلَا نَتَخِذُواْ مِنْهُمْ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا)

أي: في أي وقت و أي محل كان،

و هذا من جملة الأدلة الدالة على نسخ القتال في الأشهر الحرم، كما هو قول جمهور العلماء،

و المنازعون يقولون:-

هذه نصوص مطلقة، محمولة على تقييد التحريم في الأشهر الحرم.

# (إِلَّا ٱلَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَقُ)

ثم إن الله استثنى من قتال هؤلاء المنافقين ثلاث فِرَق:-

فرقتين أمر بتركهم و حتَّم على ذلك،

إحداهما: -من يصل إلى قوم بينهم و بين المسلمين عهد و ميثاق بترك القتال فينضم إليهم، فيكون له حكمهم في حقن الدم و المال.

\*\*\* إلا الذين لجؤوا وَ تَحَيَّزُوا إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ مُهَادَنَةٌ أَوْ عَقْدُ ذِمَّةٍ، فَاجْعَلُوا حُكْمَهُمْ كَحُكْمِهِمْ.

\*\*\* وَ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ (2731) فِي قِصَّةِ صُلْحِ الْحُدَيْبِيَةِ فَكَانَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَدْخُلَ فِي صُلْحِ قُرَيْشٍ وَ عَهْدِهِمْ، وَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَدْخُلَ فِي صُلْحِ مُحَمَّدٍ وَأَصْحَابِهِ وَعَهْدِهِمْ.

و الفرقة الثانية: قوم صفتهم

# (أَوْ جَاءُ وَكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَن يُقَانِلُوكُمْ أَوْ يُقَانِلُوا فَوْمَهُمْ

\*\*\* ضَيِّقَةٌ صُدُورُهُمْ مُبْغضين أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ،

وَ لَا يَهُونُ عَلَيْهِمْ أَيْضًا أَنْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ مَعَكُمْ،

بَلْ هُمْ لَا لَكُمْ وَ لَا عَلَيْكُمْ

أي: بقوا، لا تسمح أنفسهم بقتالكم،

و لا بقتال قومهم،

و أحبوا ترك قتال الفريقين،

فهؤلاء أيضا أمر بتركهم، و ذكر الحكمة في ذلك في قوله:

# وْلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَائِلُوكُمْ )

\*\*\*من لطفه بكم أن كفهم عنكم

فإن الأمور الممكنة ثلاثة أقســـام: -

1-إما أن يكونوا معكم و يقاتلوا أعداءكم، و هذا متعذر من هؤلاء، فدار الأمر بين قتالكم مع قومهم و بين ترك قتال الفريقين،

و هو أهون الأمرين عليكم،

و الله قادر على تسليطهم عليكم، فاقبلوا العافية،

و احمدوا ربكم الذي كف أيديهم عنكم مع التمكن من ذلك.

( فَ ) هؤلاء

# (فَإِنِ ٱعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَائِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ)

\*\*\*السلم:المسالمة

(فَاجَعَلَ اللهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا)

\*\*\* فَلَيْسَ لَكُمْ أَنْ تَقْتُلُوهُمْ، مَا دَامَتْ حَالُهُمْ كَذَلِكَ، وَ هَؤُلَاءِ كَالْجَمَاعَةِ الَّذِينَ خَرَجُوا يَوْمَ بِدْرٍ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ مَعَ الْمُشْرِكِينَ، فَحَضَرُوا الْقِتَالَ وَ هُمْ كَارِهُونَ، كَالْعَبَّاسِ وَ نَحْوِهِ،

وَ لِهَذَا نَهَى النَّبِيُّ عَلَيْ يُعِلِّي ومئذ عن قتل العباس و عبّر بأسره.

(سَتَجِدُونَ ءَاخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُواْ قَوْمَهُمْ كُلَّ مَا رُدُّوَا إِلَى ٱلْفِنْنَةِ أُرْكِسُواْ فِيهَا ۚ فَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُواْ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ وَيَكُفُواْ أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْنُلُوهُمْ

حَيْثُ ثَقِقْتُمُوهُم وَأُولَكِي كُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْمِمْ سُلْطَكَنَا مُبِينًا)

\*\*\* هَؤُلَاءِ فِي الصُّورَةِ الظَّاهِرَةِ كَمَنْ تَقَدَّمَهُمْ،

وَ لَكِنْ نِيَّةُ مَّؤُلاءِ غَيْرُ نِيَّةِ أُولَئِكَ،

فَإِنَّ هَوُّلَاءِ مُنَافِقُونَ يُظْهِرُونَ لِلنَّبِيِّ ﷺ وَ لِأَصْحَابِهِ الْإِسْلَامَ؛ لِيَأْمَنُوا بِذَلِكَ عِنْدَهُمْ عَلَى دِمَائِهِمْ وَ أَمْوَالِهِمْ وَ ذَرَارِيهِمْ

وَ يُصَانِعُونَ الْكَفَّارَ فِي الْبَاطِنِ،

فَيَعْبُدُونَ مَعَهُمْ مَا يَتَعْبُدُونَ، لِيَأْمَنُوا بِذَلِكَ عِنْدَهُمْ،

وَ هُمْ فِي الْبَاطِنِ مَعَ أُولَئِكَ،

كَمَا قَالَ تَعَالَى:

{وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا خَنُ مُسْتَهْزِئُونَ } [الْبَقَرَةِ: 14] الفرقة الثالثة: – قوم يريدون مصلحة أنفسهم بقطع النظر عن احترامكم،

و هم الذين قال الله فيهم: (سَتَجِدُونَ مَاخَرِينَ)

أي: من هؤلاء المنافقين.

# (يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ ) أي: خوفا منكم

## (وَيَأْمَنُواْ قَوْمَهُمْ كُلُّ مَا رُدُّواْ إِلَى ٱلْفِئْنَةِ)

\*الميسر:كلما أعيدوا إلى موطن الكفر والكافرين، وقعوا في أسوأ حال

## (أُرْكِسُوا فِيهاً)

أَيْ: انْهَمَكُوا فِيهَا.

أي: لا يزالون مقيمين على كفرهم و نفاقهم،

و كلما عرض لهم عارض من عوارض الفتن أعماهم و نكسهم على رءوسهم، و ازداد كفرهم و نفاقهم،

و هؤلاء في الصورة كالفرقة الثانية، و في الحقيقة مخالفة لها.

• فإن الفرقة الثانية تركوا قتال المؤمنين احترامًا لهم لا خوفا على أنفسهم،

و أما هذه الفرقة فتركوه خوفا لا احتراما

بل لو وجدوا فرصة في قتال المؤمنين، فإنهم مستعدون الانتهازها،

المؤمنين منهم و يتضح اتضاحًا عظيمًا اعتزال المؤمنين 🛱 فهؤلاء إن لم يتبين منهم

و ترك قتالهم، فإنهم يقاتلون،

و لهذا قال: (فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ)

\*الميسر:فهؤلاء إن لم ينصرفوا عنكم

(وَيُلْقُوا إِلَيْكُو )

\*یقدموا الیکم

(ٱلسَّكَمَ )

أي: المسالمة و الموادعة

\*\*\*المهادنة و الصلح

(وَيَكُفُواْ أَيْدِيَهُمْ)

\*\*\*عن القتال

(فَخُذُوهُمْ)

\*\*\*أُسراء

(وَأَقَ نُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِقْتُمُوهُمُّ)

\*\*\*أين لقيتموهم

(وَأُوْلَئِهِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَكَنَا مُبِينًا)

\*\*\*بيِّنا واضحا

أي: حجة بينة واضحة، لكونهم معتدين ظالمين لكم تاركين للمسالمة،

فلا يلوموا إلا أنفسهم.

وَمَا كَاكَ لِمُؤْمِنِ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَعُكُمَن قَنَلَ مُؤْمِنًا خَطَا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةِ مُّؤْمِنَةِ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةً إِلَىٰ أَهْلِهِ ۚ إِلَّا أَن يَضَكَ فُولَاإِن كَاكِ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمُ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنكُتُّو إِن كَاكُمِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَقُ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةً إِنَى أَهْلِهِ، وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَكَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَكَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ ٱللَّهُوكَاتَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اللَّ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَا مُتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَيْلِدًا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدُّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿ يَا يَكُمْ اللَّ يَكُمُ اللَّهُ عَلَيْهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا نَقُولُوا لِمَنْ ٱلْقَي إِلَيْكُمُ ٱلسَّكَلَمَ لَسَّتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ ٱلْحَيَاوَةِ ٱلدُّنْيَا فَعِندَ ٱللَّهِ مَعَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ فَمَى ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُو أَإِنَ ٱللَّهَ كاك بِمَا تَعْمَلُوكِ خَيِيرًا اللهُ

وَمَا كَاكَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَّكُومَن قَنَلَ مُؤْمِنًا خَطَّكَا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةِ مُُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةً إِلَىٰ أَهْ لِهِ يَ إِلَّا أَن يَصَّكَ فُولَاإِن كَاك مِن قَوْمٍ عَدُوِّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَ يَعْدَوْإِن كَاك مِن قَوْمٍ

# بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَتُ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةً إِلَىٰ أَهْ لِهِ، وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَكَةٍ فَكُن لَّمْ يَجِدُ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَكَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ ٱللَّهِ

وَّكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اللهُ

# (وَمَاكَاكَ لِمُؤْمِنِ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَفًا

\*\*\* صحيح البخاري

6878 - عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: " لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنِي رَسُولُ اللَّهِ

إلَّا بإحْدَى ثَلاَثِ:-

1- النَّفْسُ بِالنَّفْس،

2-وَ الثَّيِّبُ الزَّاني،

3-وَ الْمَارِقُ مِنَ الدِّينِ التَّارِكُ لِلْجَمَاعَةِ "()

\*\*\*ثُمَّ إِذَا وَقَعَ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثِ،

فَلَيْسَ لِأَحَدٍ مِنْ آحَادِ الرَّعِيَّةَ أَنْ يَقْتُلَهُ، وَ إِنَّمَا ذَلِكَ إِلَى الْإِمَامِ أَوْ نَائِبِهِ.

هذه الصيغة من صيغ الامتناع،

<sup>(</sup>لا يحل دم امرئ) لا يباح قتله

<sup>(</sup>النفس بالنفس) تزهق نفس القاتل عمدا بغير حق مقابلة النفس التي أزهقها

<sup>(</sup>الثيب الزاني) الثيب من سبق له زواج ذكرا أم أنثى فيباح دمه إذا زني

<sup>(</sup>المفارق) التارك المبتعد وهو المرتد. وفي رواية (والمارق من الدين) وهو الخارج منه خروجا

<sup>(</sup>التارك للجماعة) المفارق لجماعة المسلمن]

أي: يمتنع و يستحيل أن يصدر من مؤمن قتل مؤمن، أي: -متعمدا،

و في هذا الإخبارُ بشدة تحريمه و أنه مناف للإيمان أشد منافاة،

Oو إنما يصدر ذلك إما من كافر، أو من فاسق قد نقص إيمانه نقصا عظيما، و يخشى عليه ما هو أكبر من ذلك،

فإن الإيمان الصحيح يمنع المؤمن من قتل أخيه الذي قد عقد الله بينه و بينه

الأخوة الإيمانية التي من مقتضـــاها:-

1- محبتـــه و موالاته،

2-و إزال\_\_\_\_ة ما يعرض لأخيه من الأذى،

و أي أذى أشد من القتل؟ وهذا يصدقه قوله على:

« لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض »

فَعُلِمَ أَن القتل من الكفر العملي و أكبر الكبائر بعد الشرك بالله.

و لما كان قوله: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا)

لفظا عاما لجميع الأحوال،

و أنه لا يصدر منه قتل أخيه بوجه من الوجوه،

استثنى تعالى قتل الخطأ فقال: (إلَّا خَطَّاً)

فإن المخطئ الذي لا يقصد القتل غير آثم،

و لا مجترئ على محارم الله،

و لكنه لما كان قد فعل فعلا شنيعًا و صورته كافية في قبحه

و إن لم يقصده أمر تعالى بالكفارة و الدية

فقال: (وَمَن قَنْلَ مُؤْمِنًا خَطَعًا)

سواء كان القاتل ذكرًا أو أنثى حرًّا أو عبدًا، صغيرًا أو كبيرًا، عاقلا أو مجنونًا، مسلمًا أو كافرًا، كما يفيده لفظ « مَنْ » الدالة على العموم

و هذا من أسرار الإتيان بـ « مَنْ » في هذا الموضع،

فإن سياق الكلام يقتضى أن يقول:-

فإن قتله، و لكن هذا لفظ لا يشمل ما تشمله « مَنْ »

و سواء كان المقتول ذكرًا أو أنثى، صغيرًا أو كبيرًا،

كما يفيده التنكير في سياق الشرط،

فإن على القاتل (فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُتَوْمِنَةٍ)

كفارة لذلك، تكون في ماله،

و يشمل ذلك الصغير و الكبير، و الذكر و الأنثى، و الصحيح و المعيب، في قول بعض العلماء.

Oو لكن الحكمة تقتضي أن لا يجزئ عتق المعيب في الكفارة؛

لأن المقصود بالعتق نفع العتيق، و ملكه منافع نفسه،

فإذا كان يضيع بعتقه، و بقاؤه في الرق أنفع له

فإنه لا يجزئ عتقه، مع أن في قوله:-

( تحرير رقبة ) ما يدل على ذلك؛

فإن التحرير: تخليص من استحقت منافعه لغيره أن تكون له،

فإذا لم يكن فيه منافع لم يتصور وجود التحرير.

فتأمل ذلك فإنه واضح.

• أما الدية فإنها تجب على عاقلة القاتل في الخطأ و شبه العمد.

# (وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةُ إِلَىٰ أَهْلِهِ:)

\*\*\*صحيح البخاري

6904 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:

«أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ، رَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى فَطَرَحَتْ جَنِينَهَا،

فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِيهَا بِغُرَّةٍ، عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ»

جبرًا لقلوبهم، و المراد بأهله هنا هم ورثته،

فإن الورثة يرثون ما ترك، الميت، فالدية داخلة فيما ترك

و للدية تفاصيل كثيرة مذكورة في كتب الفقه.

## و قوله: (إلَّا أَن يَصَّكَدُفُوا )

أي: يتصدق ورثة القتيل بالعفو عن الدية، فإنها تسقط،

و في ذلك حث لهم على العفو لأن الله سماها صدقة،

و الصدقة مطلوبة في كل وقت.

#### (فَإِن كَاكَ)

المقتول

# (مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمُ )

أي: من كفار حربيين

## (وَهُوَ مُؤْمِثٌ)

أي: و ليس عليكم لأهله دية، لعدم احترامهم في دمائهم و أموالهم.

# (فَتَحْرِيرُ رَقَبَ لَةٍ ثُمُؤْمِنَ لَةٍ )

\*\*\*و على القاتل تحرير رقبة مؤمنة لا غير

#### (وَإِن كَانَ)

المقتول

# رَمِن قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَقُّ فَدِيَةٌ مُسَلِّمَةً إِلَىٰ أَهْ اِلهِ وَتَحْرِيرُ رَفِي اللهِ اللهِ وَتَحْرِيرُ رَفَيَةٍ مُوْمِنَةً )

و ذلك لاحترام أهله بما لهم من العهد و الميثاق.

\*\*\*إن كان مؤمنًا فدية كاملة و تحرير رقبة مؤمنة

## (فَكَن لَّمْ يَجِدُ)

الرقبة و لا ثمنها، بأن كان معسرا بذلك، ليس عنده ما يفضل عن مؤنته و حوائجه الأصلية شيء يفي بالرقبة،

# (فَصِيامُ شَهَرَيْنِ مُتَكَابِعَيْنِ)

أي: لا يفطر بينهما من غير عذر،

فإن أفطر لعذر فإن العذر لا يقطع التتابع، كالمرض و الحيض و نحوهما. و إن كان لغير عذر انقطع التتابع و وجب عليه استئناف الصوم.

# (تَوْبَكُ مِّنَ ٱللَّهِ )

أي: هذه الكفارات التي أوجبها الله على القاتل:-

توبة من الله على عباده

و رحمة بهم،

و تكفير لما عساه أن يحصل منهم من تقصير و عدم احتراز،

كما هو واقع كثيرًا للقاتل خطأ.

#### (وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا)

أي: كامل العلم كامل الحكمة،

لا يخفى عليه مثقال ذرة في الأرض و لا في السماء،

و لا أصغر من ذلك و لا أكبر، في أي وقت كان و أي محل كان.

و لا يخرج عن حكمته من المخلوقات و الشرائع شيء،

بل كل ما خلقه و شرعه فهو متضمن لغاية الحكمة،

#### Oو من علمـــه و حكمتــه أن :-

1-أوجب على القاتل كفارة مناسبة لما صدر منه،

فإنه تسبب لإعدام نفس محترمة، و أخرجها من الوجود إلى العدم،

→فناسب أن يعتق رقبة و يخرجها من رق العبودية للخلق إلى الحرية التامة،

-فإن لم يجد هذه الرقبة صام شهرين متتابعين،

فأخرج نفسه من رق الشهوات و اللذات الحسية القاطعة للعبد عن سعادته الأبدية إلى التعبد لله تعالى بتركها تقربا إلى الله.

و مدها تعالى بهذه المدة الكثيرة الشاقة في عددها و وجوب التتابع فيها، و لم يشرع الإطعام في هذا الموضع لعدم المناسبة. بخلاف الظهار، كما سيأتى إن شاء الله تعالى.

2-و من حكمته أن أوجب في القتل الدية و لو كان خطأ،

لتكون رادعة و كافة عن كثير من القتل باستعمال الأسباب العاصمة عن ذلك.

3-و من حكمته أن وجبت على العاقلة في قتل الخطأ، بإجماع العلماء

لكون القاتل لم يذنب فيشق عليه أن يحمل هذه الدية الباهظة

فناسب أن يقوم بذلك من بينه و بينهم المعاونة و المناصرة و المساعدة على تحصيل المصالح و لنف المفاسد

و لعل ذلك من أسباب منعهم لمن يعقلون عنه من القتل حذرًا من تحميلهم و يخف عنهم بسبب توزيعه عليهم بقدر أحوالهم و طاقتهم،

و خففت أيضا بتأجيلها عليهم ثلاث سنين.

4-و من حكمته و علمه أن جبر أهل القتيل عن مصيبتهم، بالدية التي أوجبها على أولياء القاتل.

وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَا مُتَعَيِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَلِدًا فِيهَا

## وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا اللهُ

\*\*\* وَ هَذَا تَهْدِيدٌ شَدِيدٌ وَ وَعِيدٌ أَكِيدٌ لِمَنْ تَعَاطَى هَذَا الذَّنْبَ الْعَظِيمَ، الَّذِي هُوَ مَقْرُونٌ بِالشِّرِكِ بِاللَّهِ فِي غَيْرِ مَا آيَةٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، حَيْثُ يَقُولُ، سُبْحَانَهُ، فِي سُورَةِ الْفُرْقَانِ

﴿ وَٱلَّذِينَ لَا يَدْعُونِ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَا

يَزُنُونِ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ يَلْقَأَثُكُما ﴾ الفرقان: ٦٨

\*\*\* صحيح البخاري

6864 - عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلِيَّ:-

« أُوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ في الدِّمَاءِ»

تقدم أن الله أخبر أنه لا يصدر قتل المؤمن من المؤمن،

و أن القتل من الكفر العملي،

و ذكر هنا وعيد القاتل عمدا، وعيدا ترجف له القلوب و تنصدع له الأفئدة،

و تنزعج منه أولو العقول.

فلم يرد في أنواع الكبائر أعظم من هذا الوعيد، بل و لا مثله،

ألا و هو الإخبار بأن جزاءه جهنم،

أي: فهذا الذنب العظيم قد انتهض وحده أن يُجازى صاحبه بجهنم،

بما فيها من العذاب العظيم، و الخزي المهين، و سخط الجبار، و فوات الفوز و الفلاح، و حصول الخيبة والخسار.

فعياذًا بالله من كل سبب يبعد عن رحمته.

و هذا الوعيد له حكم أمثاله من نصوص الوعيد،

على بعض الكبائر والمعاصى بالخلود في النار، أو حرمان الجنة.

و قد اختلف الأئمة رحمهم الله في تأويلها مع اتفاقهم على بطلان قول الخوارج و المعتزلة الذين يخلدونهم في النار و لو كانوا موحدين.

• الصواب في تأويلها ما قاله الإمام المحقق:

شمس الدين بن القيم رحمه الله في « المدارج »

فإنه قال - بعدما ذكر تأويلات الأئمة في ذلك و انتقدها فقــــال:-

و قالت فِرقَة: هذه النصوص و أمثالها مما ذكر فيه المقتضي للعقوبة،

و لا يلزم من وجود مقتضي الحكم وجوده،

فإن الحكم إنما يتم بوجود مقتضيه وانتفاء موانعه.

و غاية هذه النصوص الإعلام بأن كذا سبب للعقوبة و مقتض لها،

و قد قام الدليل على ذكر الموانع:-

فبعضها بالإجماع،

و بعضها بالنص.

فالتوبة مانع بالإجماع،

و التوحيد مانع بالنصوص المتواترة التي لا مدفع لها،

و الحسنات العظيمة الماحية مانعة،

و المصائب الكبار المكفرة مانعة،

و إقامة الحدود في الدنيا مانع بالنص،

و لا سبيل إلى تعطيل هذه النصوص

فلا بد من إعمال النصوص من الجانبين.

و من هنا قامت الموازنة بين الحسنات و السيئات،

اعتبارًا بمقتضى العقاب و مانعه، و إعمالا لأرجحها.

قالوا: و على هذا بناء مصالح الدارين و مفاسدهما.

و على هذا بناء الأحكام الشرعية و الأحكام القدرية،

و هو مقتضى الحكمة السارية في الوجود،

و به ارتباط الأسباب و مسبباتها خلقا و أمرا،

و قد جعل الله سبحانه لكل ضد ضدا يدافعه و يقاومه،

و يكون الحكم للأغلب منهما.

فالقوة مقتضية للصحة و العافية، و فساد الأخلاط و بغيها مانع من عمل الطبيعة، و فعل القوة و الحكم للغالب منهما،

و كذلك قوى الأدوية و الأمراض.

و العبد يكون فيه مقتض للصحة و مقتض للعطب،

و أحدهما يمنع كمال تأثير الآخر و يقاومه،

فإذا ترجح عليه و قهره كان التأثير له.

⊙ومِنْ هنا يعلم انقسام الخلق إلى مَنْ يدخل الجنة و لا يدخل النار، و عكسه،

و مَنْ يدخل النار ثم يخرج منها و يكون مكثه فيها بحسب ما فيه من مقتضى المكث في سرعة الخروج و بطئه.

و من له بصيرة منورة يرى بهاكل ما أخبر الله به في كتابه من أمر المعاد و تفاصيله، حتى كأنه يشاهده رأي عين.

و يعلم أن هذا هو مقتضى إلهيته سبحانه، و ربوبيته و عزته و حكمته و أنه يستحيل عليه خلاف ذلك،

و نسبة ذلك إليه نسبة ما لا يليق به إليه،

فيكون نسبة ذلك إلى بصيرته كنسبة الشمس و النجوم إلى بصره.

و هذا يقين الإيمان، و هو الذي يحرق السيئات، كما تحرق النار الحطب،

و صاحب هذا المقام من الإيمان يستحيل إصراره على السيئات،

و إن وقعت منه و كثرت،

فإن ما معه من نور الإيمان يأمره بتجديد التوبة كل وقت بالرجوع إلى الله في عدد أنفاسه،

و هذا من أحب الخلق إلى الله.

انتهى كلامه قدس الله روحه، و جزاه عن الإسلام و المسلمين خيرا.

\*\*\* وَ الَّذِي عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ مِنْ سَلَفِ الْأُمَّةِ وَ خَلَفِهَا:-

أَنَّ الْقَاتِلَ لَهُ تَوْبَةٌ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَإِنْ تَابَ وَ خَشَعَ وَ خَضَعَ، وَ عَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، فَإِنْ تَابَ وَ أَنَابَ وَ خَشَعَ وَ خَضَعَ، وَ عَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، بَدَّلَ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِ حَسَنَاتٍ، وَ عَوَّضَ الْمَقْتُولَ مِنْ ظُلَامَتِهِ وَ أَرْضَاهُ عَنْ طِلَابَتِهِ. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِللهَا آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا \* يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا . إِلا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلا صَالِحًا [فَأُولَيِكَ يُبَدِّلُ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا . إِلا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلا صَالِحًا [فَأُولَيِكَ يُبَدِّلُ

اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا] }

[الْفَرْقَان: 68، 69] وَ هَذَا خَبَرٌ لَا يَجُوزُ نُسْخُهُ.

وَ حَمْلُهُ عَلَى الْمُشْرِكِينَ،

وَ حَمْلُ هَذِهِ الْآيَةِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ خِلَافُ الظَّاهِرِ،

وَ يَحْتَاجُ حَمْلُهُ إِلَى دَلِيلِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

وَقَالَ تَعَالَى: {قُلْ يَا عِبَادِىَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ

[إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ } [الزُّمَرِ:53]

وَ هَذَا عَامٌ فِي جَمِيعِ الذَّنُوبِ، مِـــنْ:-

13

كُفْرٍ وَ شِرْكٍ ، وَ شَلِّكً وَ نِفَاقٍ ، وَ لَقَيْلٍ وَ فِسْقٍ، وَ غَيْرِ ذَلِكَ:-

كُلُّ مَنْ تَابَ مِنْ أَيِّ ذَلِكَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ.

وَ قَالَ تَعَالَى: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} [النِّسَاءِ: 48] .

فَهَذِهِ الْآيَةُ عَامَّةٌ فِي جَمِيعِ الذُّنُوبِ مَا عَدَا الشِّرْكَ، وَ هِيَ مَذْكُورَةٌ فِي هَذِهِ السُّورَةِ الْكَرِيَةِ بَعْدَ هَذِهِ الْآيَةِ وَ قَبْلَهَا،

لِتَقْوِيَةِ الرَّجَاءِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ خَبَرُ الْإِسْرَائِيلِيِّ الَّذِي قَتَلَ مِائَةَ نَفْسٍ، ثُمَّ سَأَلَ عَالِمًا: هَلْ لِي مِنْ تَوْبَةٍ؟ فَقَالَ: وَمَنْ يَحُولُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ؟! ثُمَّ أَرْشَدَهُ إِلَى بَلَدٍ يَعْبِدِ اللَّهَ فِيهِ، فَهَاجَرَ إِلَيْهِ، فَهَاتَ فِي الطَّرِيقِ، فَقَبَضَتْهُ مَلَائكَةُ الرَّحْمَة.

. كَمَا ذَكَرْنَاهُ غَيْرَ مَرَّةٍ، إِنْ كَانَ هَذَا فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ فَلأن يَكُونَ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ التَّوْبَةُ مَقْبُولَةٌ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى وَ الْأَحْرَى؛

, عوبه للبود بسريق ، دوى و ، و عرف الأَغْلَالَ وَ الْآصَارَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، وَ بَعَثَ نَبِيَّنَا بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ.

فَأَمَّا الْآيَةُ الْكَرِيمَةُ، وَ هِيَ قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ

خَالِدًا فِيهَا وَ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا]

ِ\*\*\* وَ بِتَقْدِيرِ دُخُولِ الْقَاتِلِ إِلَى النَّارِ،

أَمَّا عَلَى قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ مَنْ وَافَقَهُ أَنَّهُ لَا تَوْبَةَ لَهُ،

أَوْ عَلَى قَوْلِ الْجُمْهُورِ حَيْثُ لَا عَمَلَ لَهُ صَالِحًا يَنْجُو بِهِ، فَلَيْسَ يَخْلُدُ فِيهَا أَبَدًا، بَلِ الْخُلُودُ هُوَ الْمُكْتُ الطَّوِيلُ.

وَ قَدْ تَوَارَدَتِ الْأَحَادِيثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ:

أَنَّهُ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ أَذَّنَى ذَرَّةٍ مِنْ إِيمَانٍ

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا ضَرَبَّتُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَتَبَيَّنُواْ وَلَا نَقُولُواْ لِمَنَ أَلْقَيَ

إِلَيْكُمُ السَّلَمَ لَسَّتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَوْةِ الدُّنْيَ فَعِندَ اللّهِ

مَعَانِمُ كَثِيرَةً كَذَلِكَ كَنْ اللّهَ مِن قَبْلُ فَمَ اللّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُواْ مُعَانِمُ مَعَانِمُ مَعَانِمُ مَعَانِمُ مَعَانِمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُواْ اللهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُواْ اللهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُواْ الله عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُواْ الله الله عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُواْ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

# ( يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَتَبَيَّنُولُ

\*جاء في الصحيح المسند من أسباب النزول:

صحيح البخاري

4591 عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا:

{ وَلاَ تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلاَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا} [النساء 94]

قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: كَانَ رَجُلٌ فَي غُنَيْمَةٍ لَهُ فَلَحِقَهُ المُسْلِمُونَ، فَقَالَ: السَّلاَمُ عَلَيْكُمُ، فَقَتَلُوهُ وَأَخَذُوا غُنَيْمُتَهُ،

فَأَنْزَلَ اللهُ في ذَلِكَ إِلَى قَوْله: {تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا} [النساء:94] تِلْكَ الفُنْيَامُةُ " قَالَ: قَرَأَ ابْنُ عَبَّاسِ السَّلاَطَ]

\* مسند أحمد ط الرسالة

23881 - عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي حَدْرُدٍ قَالَ:

بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى إِضَمَ،

فَخَرَجْنَا حَتَّى إِذَا كُنَّا بِبَطْنِ إِضَمَ مَرَّ بِنَا عَامِرٌ الْأَشْجَعِيُّ عَلَى قَعُودٍ، لَهُ مَعَهُ مُتَيِّعٌ وَوَطْبٌ مِنْ لَبَنِ،

فَلَمَّا مَرَّ بِنَا، سَلَّمَ عَلَيْنَا، فَأَمْسَكُنَا عَنْهُ، وَحَمَلَ عَلَيْهِ مُحَلَّمُ بْنُ جَثَّامَةَ، فَقَتَلَهُ بِشَيْءٍ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ، وَأَخَذَ بَعِيرَهُ وَمُتَيِّعَهُ،

<sup>(</sup>ألقى إليكم السلام) نطق بالشهادتين أو حياكم بتحية الإسلام. (لست مؤمنا) أي تقولون لم يؤمن حقيقة إنها نطق بالإسلام تقية (غنيمته) تصغير غنم أي قطيع صغير من الغنم. (قال) أي عطاء. (السلام) أي بإثبات الألف]

فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ الله ﴿ وَأَخْبَرْنَاهُ الْخَبَرَ، نَزَلَ فِينَا الْقُرْآنُ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةً كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا لَا اللهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا [النساء 94]

المؤمنين إذا خرجوا جهادًا في سبيله و ابتغاء مرضاته أن يتبينوا و يتثبتوا في جميع أمورهم المشتبهة.

فإن الأمـــور قسمـان∹

1-واضح\_\_\_\_ة

2-و غير واضحــــة.

فالواضحة البيِّنة لا تحتاج إلى تثبت و تبين،

لأن ذلك تحصيل حاصل.

و أما الأمور المشكلة غير الواضحة

فإن الإنسان يحتاج إلى التثبت فيها و التبين، ليعرف هل يقدم عليها أم لا؟

• فإن التثبت في هذه الأمور يحصل فيه من الفوائد الكثيرة،

و الكف لشرور عظيمة، ما به يعرف دين العبد و عقله و رزانته،

بخلاف المستعجل للأمور في بدايتها قبل أن يتبين له حكمها،

فإن ذلك يؤدي إلى ما لا ينبغي، كما جرى لهؤلاء الذين عاتبهم الله في الآية لماً لم يتثبتوا و قتلوا من سلم عليهم، و كان معه غنيمة له أو مال غيره،

ظنًا أنه يستكفي بذلك قتلَهم،

و كان هذا خطأ في نفس الأمر،

فلهذا عاتبهم بقوله: (وَلَا نَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ ٱلسَّكَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا

# تَبْتَغُونَ عَرَضَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْكَا فَعِندَ ٱللَّهِ مَعَانِمُ كَثِيرَةً

أي: فلا يحملنكم العرض الفاني القليل على ارتكاب ما لا ينبغي فيفوتكم ما عند الله من الثواب الجزيل الباقي،

فما عند الله خير و أبقى.

و في هذا إشارة إلى أن العبد ينبغي له إذا رأى دواعي نفسه مائلة إلى حالة له فيها هوى و هي مضرة له، أن يُذكِّرها ما أعد الله لمن نهى نفسه عن هواها، و قدَّم مرضاة الله على رضا نفسه،

فإن في ذلك ترغيبًا للنفس في امتثال أمر الله،

و إن شق ذلك عليها.

ثم قال تعالى مذكرًا لهم بحالهم الأولى، قبل هدايتهم إلى الإسلام:

## (كَذَالِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ فَمَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ

أي: فكما هداكم بعد ضلالكم فكذلك يهدي غيركم،

و كما أن الهداية حصلت لكم شيئًا فشيئًا، فكذلك غيركم.

○ فنظر الكامل لحاله الأولى الناقصة، و معاملته لمن كان – على مثلها بمقتضى ما يعرف من حاله الأولى،

و دعاؤه له بالحكمة والموعظة الحسنة - من أكبر الأسباب لنفعه وانتفاعه، و لهذا أعاد الأمر بالتبين فقال: (فَتَبَيَّنُوا) .

فإذا كان من خرج للجهاد في سبيل الله، و مجاهدة أعداء الله،

و قد استعد بأنواع الاستعداد للإيقاع بهم، مأمورًا بالتبين لمن ألقى إليه السلام، و كانت القرينة قوية في أنه إنما سلم تعوذا من القتل و خوفا على نفسه -فإن ذلك يدل على الأمر بالتبين و التثبت في كل الأحوال التي يقع فيها نوع اشتباه، فيتثبت فيها العبد،

حتى يتضح له الأمر و يتبين الرشد و الصواب.

# (إن ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا)

فيجازي كُلا ما عمله و نواه، بحسب ما علمه من أحوال عباده و نياتهم.

لَّا يَسْتَوى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الظَّرَرِ وَالْلُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِمٍمْ فَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَهِدِينَ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِمِمْ عَلَى ٱلْقَعِدِينَ دَرَجَتُوكُلُّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ ٱلْمُجَهِدِينَ عَلَى ٱلْقَاعِدِينَ أَجُرًا عَظِيمًا ١٠٠ وَرَجَعَتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةُ وَرَحْمَّةُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ١١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّنْهُمُ ٱلْمَلَتَهِكَةُ ظَالِمِيَّ ٱنفُسِمِمْ قَالُواْ فِيمَ كُنَّكُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضَعَفِينَ فِي ٱلْأَرْضِ قَالُوا أَلَمَ تَكُنَّ أَرْضُ ٱللَّهِ وَسِعَةَ فَنُهَاجِرُوا فِيهَ لَفَأُولَتِهِكَ مَأْوَنَهُمْ جَهَنَّمٌ وَسَاءَتْ مَصِيرًا اللهُ إِلَّا ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ﴿ فَأُولَيْكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُو عَنْهُمُ كَا لَهُ عَفُوًّا عَفُورًا اللهِ اللهِ وَمَن يُهَاجِرُ فِي سَبِيلِ ٱللهِ يَجِدُ فِي ٱلْأَرْضِ مُرَاعَمًا كَثِيرًا وَسَعْقُمَن يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ ٱلْمُوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى ٱللَّهُكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا الس وَإِذَا ضَرَبَهُم فِي ٱلْأَرْضِ فَليَّسَ عَلَيْكُم جُنَاحٌ أَن نُقَصُرُوا مِنَ ٱلصَّلَوةِ إِنْ خِفْتُمُ أَن يَفْدِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَإِنَّ ٱلْكَنفِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا ثَهِينًا اللهُ لَّا يَسْتَوِى الْقَلِيدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي ٱلضَّرَرِ وَٱلْمُجَلِهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَلِهِمْر وَأَنفُسِهِمْ فَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَهِدِينَ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى ٱلْقَاعِدِينَ دَرَجَتُوكُلُّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ ٱلْمُجَهِدِينَ عَلَى ٱلْقَيْعِدِينَ أَجِّرًا عَظِيمًا ١٠٠٠ درَجَاتٍ مِّنْهُ وَمُغْفِرَةُ وَرَحْمَةً وَكَانَ الله عَفُورًا رَحِيمًا الله

# (لَّا يَسْتَوِى ٱلْقَاعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي ٱلظَّرَرِ وَٱلْمُجَعِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَلِهِمْ

وَأَنفُسِهِمْ )

\*جاء في الصحيح المسند من أسباب النزول ( عُن السّاعِدِيُّ، عَن ابْنِ شَهَاب، قَالَ: حَدَّثَنِي سَهْلُ بْنُ سَعْد السّاعِدِيُّ، أَنّهُ رَأَى مَرْواً نَ بْنَ الحَكَمِ في المسّجِدِ، فَاقْبَلْتُ حَتّى جَلَسْتُ إِلَى جَنْبِهِ،

فَأَخْبَرَنَا أَنَّ زَيْدً بْنَ ثَابِتٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ أَمْلَى عَلَيْهِ:-

[النساء 95] للا يَسْتَوِى القَاعِدُونَ مِنَ المُؤْمِنِينَ}

{وَالمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ} [النساء95]،

فَجَاءَهُ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ وَهُو يُمِلُّهَا عَلَيَّ، قَالَ:

يَا رَسُولَ اللّهِ، وَ اللّهِ لَوْ أَسْتَطِيعُ الجهادَ لَجَاهَدْتُ، و كَانَ أَعْمَى،

«فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ ﷺ، وَ فَخِذُهُ عَلَى فَخِذِي،

فَثَقَلُتُ عَلَيّ حَتّى خِفْتُ أَنْ تَرُضّ فَخِذِي، ثُمّ سُرِّيَ عَنْهُ»،

فَأَنْزُلَ اللهُ: (غَيْرَ أُولِي الضَّرَرِ) [])

صحيح البخاري

3954 - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ:

{لاَ يَسْتَوِى القَاعِدُونَ مِنَ المُؤْمِنِينَ} [النساء95]

صحيح البخاري 4592

<sup>(</sup>لا يستوي) أي في الأجر والمنزلة عند الله تعالى (يملها) يقرؤها علي لأكتبها. (ترض) تدق. (سرى) انكشف عنه الوحى وذهب ما كان يعانى من شدته]

عَنْ بَدْرِ، وَ الخَارِجُونَ إِلَى بَدْرِ " ( )

\*\*\*صَارَ ُ ذَلِكَ مَخْرَجًا لِذَوِي الْأَعْذَارِ الْمُبِيحَةِ لِتَرْكِ الْجِهَادِ -مِنِ الْعَمَى
و العَرَج وَ الْمَرَضِ-عَنْ مُسَاوَاتِهِمْ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمْوَالِهِمْ

\*\*\*ثُمَّ أَخْبَرَ تَعَالَى بِفَضِيلَةِ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ،

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: {غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ}

صحيح البخاري

حَبَسَهُمُ العُذْرُ» ( )

أي: لا يستوي من جاهد من المؤمنين بنفسه و ماله

و من لم يخرج للجهاد و لم يقاتل أعداء الله،

Оففيه الحث على الخروج للجهاد، و الترغيب في ذلك،

و الترهيب من التكاسل و القعود عنه من غير عذر.

1-المـــريض

<sup>(</sup>لا يستوي) أي في الأجر والمنزلة عند الله عز وجل. (القاعدون) الذين قعدوا في بيوتهم وبلادهم ولم يخرجوا إلى الجهاد

<sup>(</sup>شعبا) طريقا في الجبل. (معنا فيه) بقلوبهم ونيتهم فهم معنا في الأجر والثواب. (حبسهم) منعهم من الخروج. (العذر) من مرض أو عدم نفقة أو غير ذلك. (الأول) السند الأول الذي فيه حميد عن أنس]

2-و الأعمـــــى

3-و الأعـــرج

فإنهم ليسوا بمنزلة القاعدين من غير عذر،

فمن كان من أولي الضرر راضيًا بقعوده لا ينوي الخروج في سبيل الله لولا وجود المانع، و لا يُحَدِّث نفسه بذلك،

فإنه بمنزلة القاعد لغير عذر.

و من كان عازمًا على الخروج في سبيل الله لولا وجود المانع يتمنى ذلك و يُحَدِّث به نفسه، فإنه بمنزلة من خرج للجهاد،

لأن النية الجازمة إذا اقترن بها مقدورها من القول أو الفعل ينزل صاحبها منزلة الفاعل.

# (فَضَّلَ اللَّهُ ٱلْمُجَهِدِينَ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِمِمْ عَلَى ٱلْقَعِدِينَ دَرَجَّةً)

ثم صرَّح تعالى بتفضيل المجاهدين على القاعدين بالدرجة، أي:-

الرفعة، و هذا تفضيل على وجه الإجمال،

ثم صرح بذلك على وجه التفصيل،

و وعدهم بالمغفرة الصادرة من ربهم،

و الرحمة التي تشتمل على حصول كل خير، و اندفاع كل شر.

و الدرجات التي فصلها النبي على بالحديث الثابت عنه في « الصحيحين »

أن في الجنة مائة درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيله.

\*\*\*صحيح البخاري

2790 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ هَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ، وَ أَقَامَ الصَّلاَةَ، وَ صَامَ رَمَضَانَ:- كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يُذْخِلَهُ الجَنَّةَ، جَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللهِ أَنْ يُذْخِلَهُ الجَنَّةَ، جَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ جَلَسَ فِي أَرْضِهِ اِلَّتِي وُلِدَ فِيهَا»،

فَقَالُوا: يَا زَّسُولَ اللهِ، أَفَلاَ نُبَشِّرُ النَّاسَ؟

قَالَ: ﴿إِنَّ فِي الْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ، أَعَدَّهَا اللَّهُ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، مَا بَيْنَ الدَّرَجَتِيْن كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْض،

فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ، فَاسْأَلُوهُ الفِرْدَوْسَ،

فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الجَنَّةِ وَ أَعْلَى الْجَنَّةِ - أُرَاهُ - فَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ،

وَ مِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الجَنَّةِ» ِ

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ، عَنْ أَبِيهِ: وَ فَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ ( )

و هذا الثواب الذي رتبه الله على الجهاد،

نظير الذي في سورة الصف في قوله:

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ \* تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ

<sup>(</sup>الفردوس) هو البستان الذي يجمع ما في البساتين كلها من شجر وزهر ونبات. (أوسط الجنة) أفضلها وخيرها. (أراه) أظنه وهذا من كلام يحيى بن صالح شيخ البخاري أي أظنه قال (فوقه. .) (تفجر) تنشق]

إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ \* يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ) إلى آخر السورة

و تأمل حسن هذا الانتقال من حالة إلى أعلى منها

فإنه نفى التسوية أولا بين المجاهد و غيره

## ( دَرَجَاتٍ مِّنْهُ وَمُغْفِرَةُ وَرَحْمُةً )

ثم صرَّح بتفضيل المجاهد على القاعد بدرجة ثم انتقل إلى تفضيله بالمغفرة و الرحمة و الدرجات

و هذا الانتقال من حالة إلى أعلى منها عند التفضيل و المدح أو النزول من حالة إلى ما دونها عند القدح و الذم – أحسن لفظا و أوقع في النفس و كذلك إذا فضَّل تعالى شيئا على شيء و كل منهما له فضل احترز بذكر الفضل الجامع للأمرين لئلا يتوهم أحد ذم المفضل عليه كما قال هنا

# وَكُلَّا وَعَدَ اللَّهُ ٱلْحُسَّنَيَّ )

\*الميسر:الجنة

و كما قال تعالى في الآيات المذكورة في الصف في قوله: -

(وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ )

و كما في قوله تعالى

(لا يَسْتَوِى مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ)

أي ممن لم يكن كذلك

ثم قال ( وَكُلا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى )

و كما قال تعالى

(فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا )

فينبغي لمن بحث في التفضيل بين الأشخاص و الطوائف و الأعمال أن يتفطن لهذه النكتة

و كذلك لو تكلم في ذم الأشخاص و المقالات ذكر ما تجتمع فيه عند تفضيل بعضها على بعض لئلا يتوهم أن المفضَّل قد حصل له الكمال كما إذا

قيل النصارى خير من المجوس فليقل مع ذلك و كل منهما كافر

و القتل أشنع من الزنا و كل منهما معصية كبيرة

حرمها الله و رسوله و زجر عنها

و لما وعد المجاهدين بالمغفرة و الرحمة الصادرين عن اسميه الكريمين ( الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ) ختم هذا الآية بهما فقال: –

(وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا) .

إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّنَهُمُ ٱلْمَلَتَهِكَةُ ظَالِمِي آنفُسِمِمْ قَالُواْ فِيمَ كُنَّكُمُّ الْوَاكُنَا مُسْتَضْعَفِينَ فِي ٱلْأَرْضِ اللَّهِ وَاسِعَةَ فَنُهَاجِرُوا فِيهَ لَأُولَئِهِكَ مَأُونَهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا اللهِ اللهِ وَاسِعَةَ فَنُهَاجِرُوا فِيهَ لَأُولَئِهِكَ مَأُونَهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا اللهِ

# إِلَّا ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَنِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا

# الله عَلَى الله أَن يَعْفُو عَنْهُمُوكَاتَ الله عَفُوا عَنْهُمُ الله عَفُوا الله عَفُوا الله عَفُورا

# ( إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّنْهُمُ ٱلْمَلَتَهِكَةُ ظَالِمِيَّ أَنفُسِهِمْ قَالُواْ)

\*جاء في الصحيح المسند من أسباب النزول:

صحيح البخاري

4596 - عن ابْنُ عَبَّاسِ:

< أَنَّ نَاسًا مِنَ المُسلَمِّينَ كَانُوا مَعَ المُشْرِكِينَ يُكَثِّرُونَ سَوَادَ المُشْرِكِينَ يُكَثِّرُونَ سَوَادَ المُشْرِكِينَ، عَلَى عَهْدُ رَسُولِ اللَّهِ ﴿، يَأْتِيَ السَّهْمُ فَيُرْمَى بِهِ فَيُصِيبُ أَحَدَهُمْ، فَيَقْتُلُهُ - أَوْ يُضْرَبُ فَيُقْتَلُ ﴾ -</td>

فَأَنْزَلَ اللهُ: {إِنَّ الَّذِينَ تَوَقَّاهُمُ المَلاَيِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ} [النساء:97] الآية (1)

هذا الوعيد الشديد لمن ترك الهجرة مع قدرته عليها حتى مات،
 فإن الملائكة الذين يقبضون روحه يوبخونه بهذا التوبيخ العظيم،

و يقولون لهم: (فِيمَ كُنْكُمُّ)

أي: على أي حال كنتم؟

<sup>(</sup>قطع على أهل المدينة بعث) ألزموا بإخراج جيش لقتال أهل الشام وذلك في خلافة عبد الله بن الزبير رضي الله عنه على مكة. (فاكتتبت فيه) جعلت في عداد من يخرج مع هذا الجيش. (يكثرون سواد المشركين) جماعتهم أي مع أنهم لا يوافقونهم في قلوبهم كانوا ظالمين لأنهم أفادوهم قوة بوجودهم معهم. والسواد العدد الكثير وسواد الناس معظمهم وأكثرهم]

و بأي شيء تميزتم عن المشركين؟

#### 

2-و ربمـــا ظاهرتموهم على المؤمنين،

3-و فـــاتكم الخير الكثير،

و الجــهاد مع رسوله،

و الكـــون مع المسلمين،

و معـــاونتهم على أعدائهم.

#### (قَالُوا كُنَّا مُسْتَضَّعَفِينَ فِي ٱلْأَرْضُ)

أي: ضعفاء مقهورين مظلومين، ليس لنا قدرة على الهجرة.

و هم غير صادقين في ذلك لأن الله وبخهم و توعدهم،

و لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، و استثنى المستضعفين حقيقة.

و لهذا قالت لهم الملائكة: -

## (أَلَمُ تَكُنَّ أَرْضُ ٱللَّهِ وَاسِعَةً فَلْهَاجِرُواْ فِيهًا)

و هذا استفهام تقرير، أي: قد تقرر عند كل أحد أن أرض الله واسعة،

فحيثما كان العبد في محل لا يتمكن فيه من إظهار دينه،

فإن له متسعًا و فسحة من الأرض يتمكن فيها من عبادة الله، كما قال تعالى:

(يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ )

قال الله عن هؤلاء الذين لا عذر لهم:

## (فَأُوْلَكِيكَ مَأُونَهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا)

و هذا كما تقدم، فيه ذكر بيان السبب الموجِب،

فقد يترتب عليه مقتضاه، مع اجتماع شروطه و انتفاء موانعه،

و قد يمنع من ذلك مانع.

#### و في الآيــــة دليل على:-

1-أن الهجرة من أكبر الواجبات،

و تركها من المحرمات، بل من الكبائر،

2-و في الآية دليل على أن كل من توفي فقد استكمل و استوفى ما قدر له من الرزق و الأجل و العمل،

و ذلك مأخوذ من لفظ « التوفي » فإنه يدل على ذلك،

لأنه لو بقي عليه شيء من ذلك لم يكن متوفيًا.

3-و فيه الإيمان بالملائكة و مدحهم،

لأن الله ساق ذلك الخطاب لهم على وجه التقرير و الاستحسان منهم، و موافقته لمحله.

## ( إِلَّا ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً

ثم استثنى المستضعفين على الحقيقة،

[الذين لا قدرة لهم على الهجرة بوجه من الوجوه]

\*الجزائري: لا قدرة لهم على التحول و الانتقال لضعفهم (وَلاَ يَهْتَدُونَ سَبِيلًا).

\*\*\*طريقا

فهؤلاء قال الله فيهم: (فَأُولَيْهِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعَفُو عَنْهُمُّوكًاكَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا)

و « عسى » و نحوها واجب وقوعها من الله تعالى بمقتضى كرمه و إحسانه،

و في الترجية بالثواب لمن عمل بعض الأعمال فائدة،

و هو أنه قد لا يوفيه حق توفيته،

و لا يعمله على الوجه اللائق الذي ينبغي،

بل يكون مقصرًا فلا يستحق ذلك الثواب. و الله أعلم.

○ و في الآية الكريمة دليل على أن من عجز عن المأمور من واجب و غيره فإنه معذور، كما قال تعالى في العاجزين عن الجهاد:

(لَيْسَ عَلَى الأَعْمَى حَرَجٌ وَلا عَلَى الأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ)

و قال في عموم الأوامر (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ)

و قال النبي ﷺ: « إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم »

و لكن لا يعذر الإنسان إلا إذا بذل جهده و انسدت عليه أبواب الحيل لقوله:

( لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً )

⊙و في الآية تنبيه على أن الدليل في الحج و العمرة و نحوهما مما يحتاج إلى سفر من شروط الاستطاعة.

\*\*\*صحيح البخاري

1006 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:-

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ، يَقُولُ: "

اللَّهُمَّ أُنَّجِ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ،

اللَّهُمُّ أَنْجَ سَلَمَةَ بْنَ هَِشَامٍ،

اللَّهُمَّ أَنْجَ الوَلِيدَ بْنَ الوَلِيدِ،

اللَّهُمُّ أَنْجَ المُسْتَضْعَفِينَ مِنَ المُؤْمِنينَ،

اللَّهُمَّ اشْذُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ،

اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفِّ:

وَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَى اللَّهُ لَهَا وَ أَسْلَمُ سَالَمَهَا اللَّهُ ( )

وَمَن يُهَاجِرُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ يَجِدُ فِي ٱلْأَرْضِ مُرَعْمًا كَثِيرًا وَسَعَّةُ مَن يَغْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى

ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَثُمَّ يُدُّرِكُهُ ٱلْمُوْتُ فَقَدُّ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى ٱللَّهِ كَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا اللهُ

(وَمَن يُهَاجِرُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ يَجِدُ فِي ٱلْأَرْضِ مُرَعَمًا كَثِيرًا وَسَعَّةً

\*\*\* صحيح البخاري

4587 - عَنْ إِبْنَ عَبَّاس، قَالَ:

«كُنْتُ أَنَا وَ أُمِّي مِنَ المُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ»

\*\*\* عَنْ أَبِي ضَمْرَةَ بْنِ الْعِيصِ الزُّرَقِي، الَّذِي كَانَ مُصَابَ الْبَصَرِ،

وَ كَانَ مِكَّةً فَلَمَّا نَزَلَتْ:

{إِلا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً

<sup>(</sup>اشدد وطأتك) شدد عقوبتك. (مضر) المراد قريش. (اجعلها سنين كسني يوسف) في الشدة والقحط والبلاء. (غفار) قبيلة من كنانة. (أسلم) قبيلة من خزاعة]

فَقُلْتُ: إِنِّي لَغَنِيٌّ، وَ إِنِّي لَذُو حِيلَةٍ، قَال :-

فَتَجَهَّزَ يُرِيدُ النَّبِيَّ ﷺ فَأَدْرَكَهُ الْمَوْتُ بِالتَّنْعِيمِ،

فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: {وَمَنْ يَغْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا }

الهجرة و الترغيب، على الهجرة و الترغيب،

و بيان ما فيها من المصالح، فوعد الصادق في وعده أن من هاجر في سبيله ابتغاء مرضاته، أنه يجد مراغما في الأرض و سعة،

فالمراغم مشتمل على مصالح الدين، و السعة على مصالح الدنيا.

و ذلك أن كثيرًا من الناس يتوهم أن في الهجرة: -

شت\_\_\_اتًا بعد الألفة،

و فقـــرًا بعد الغني،

و ذلا بعد العـــــز،

و شــــدة بعد الرخاء.

و الأمر ليس كذلك

فإن المؤمن ما دام بين أظهر المشركين فدينه في غاية النقص،

لا في العبادات القاصرة عليه كالصلاة و نحوها،

و لا في العبادات المتعدية كالجهاد بالقول و الفعل، و توابع ذلك، لعدم تمكنه من ذلك، و هو بصدد أن يفتن عن دينه،

خصوصا إن كان مستضعفًا.

فإذا هاجر في سبيل الله تمكن من إقامة دين الله و جهاد أعداء الله و مراغمتهم،

♦ فإن المراغمة:

1-اسم جامع لكل ما يَحصل به إغاظة لأعداء الله من قول و فعل،

و كذلك ما يحصل له سعة في رزقه،

2\*\*\* مُتَزَحْزَحًا عَمَّا يُكْرَهُ.

3-{مُرَاغَمًا كَثِيرًا}

يَعْنِي: بُرُوجًا.

و الظَّاهِرُ -وَ اللَّهُ أَعْلَمُ-أَنَّهُ التَّمَنُّعُ الَّذِي يُتَحصَّن بِهِ، وَ يُرَاغَمُ بِهِ الْأَعْدَاءُ.

قد وقع كما أخبر الله تعالى.

و اعتبر ذلك بالصحابة رضي الله عنهم:-

فإنهم لما هاجروا في سبيل الله و تركوا ديارهم و أولادهم و أموالهم لله،

→ كمل بذلك إيمانهم و حصل لهم من الإيمان التام و الجهاد العظيم و النصر لدين الله، ما كانوا به أئمة لمن بعدهم،

و كذلك حصل لهم مما يترتب على ذلك من الفتوحات و الغنائم، ما كانوا به أغنى الناس،

و هكذا كل من فعل فعلهم، حصل له ما حصل لهم إلى يوم القيامة.

ثم قال: (وَمَن يَغْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ)

أي: قاصدا ربه و رضاه، و محبة لرسوله و نصرًا لدين الله،

لا لغير ذلك من المقاصد

(ثُمَّ يُدْرِكُهُ ٱلْمُؤْتُ)

بقتل أو غيره،

#### (فَقَدُ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى ٱللَّهِ)

\*\*\* وَ مَنْ خَرَجَ مِنْ مَنْزِلِهِ بِنِيَّةِ الْهِجْرَةِ، فَمَاتَ فِي أَثْنَاءِ الطَّرِيقِ، فَقَدْ حَصَلَ لَهُ مِنَ اللَّهِ ثَوَابُ مَنْ هَاجَرَ،

كَمَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَ غَيْرِهِمَا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلى: " إِمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ،

وَ إِنَّا لِكُلِّ امْرِئِ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَ رَسُولِهِ،

فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ،

وَ مَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا،

فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ".

وَ هَذَا عَامٌ فِي الْهِجْرَةِ وَفِي كُلِّ الْأَعْمَالِ.

وَمِنْهُ الْحَدِيثُ الثَّابِتُ فِي الصَّحِيحَيْنِ فِي الرَّجُلِ الَّذِي قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْسًا. ثُمَّ أَكْمَلَ بِذَلِكَ الْعَابِدِ الْمِائَةَ،

ثُمَّ سَأَلَ عَالِمًا: هَٰلَ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ؟

فَقَالَ: وَمَنْ يَحُول بَيْنَكَ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ؟

ثُمَّ أَرْشَدَهُ إِلَى أَنْ يَتَحَوَّلَ مِنْ بَلَدِهِ إِلَى بَلَدِ آخَرَ يَعْبُدُ اللَّهَ فِيهِ، فَلَمَّا ارْتَحَلَ مِنْ بَلَدِهِ أَلَى بَلَدِ آخَرَ يَعْبُدُ اللَّهَ فِيهِ، فَلَمَّا ارْتَحَلَ مِنْ بَلَدِهِ مُهَاجِرًا إِلَى الْبَلَدِ الْآخَرِ، أَدْرَكَهُ الْمَوْتُ فِي أَثْنَاءِ الطَّرِيقِ، فَاخْتَصَمَتْ فِيهِ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلَائِكَةُ الْعَذَابِ،

فَقَالَ هَؤُلَاءِ: ۚ إِنَّهُ جَاءَ تَائِبًا. وَقَالَ هَؤُلَاءِ: إِنَّهُ لَمْ يَصِلْ بَعْدُ.

فَأُمِرُوا أَنَّ يَقِيسُوا مَا بَيْنَ الْأَرْضَيْنِ فَإِلَى أَيَّتِهِمَا كَانَ أَقْرَبُ كَانَ مِنْهَا، فَأُمْرَ اللَّهُ هَذِهِ أَنْ يُقرب مِنْ هَذِهِ،

وَهَذِهِ أَنْ تَبْعُدَ فَوَجَدُوهُ أَقَرَبَ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي هَاجَرَ إِلَيْهَا بِشِبْر، فَقَبَضَتْهُ مَلَائكَةُ الرَّحْمَة.

وَ فِي رِوَايَةٍ: أَنَّهُ لَمَّا جَاءَهُ الْمَوْتُ نَاءَ بِصَدْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي هَاجَرَ إِلَيْهَا.

اي: فقد حصل له أجر المهاجر الذي أدرك مقصوده بضمان الله تعالى،

و ذلك لأنه نوى و جزم، و حصل منه ابتداء و شروع في العمل،

فمن رحمة الله به و بأمثاله أن أعطاهم أجرهم كاملا و لو لم يكملوا العمل،
 ففر لهم ما حصل منهم من التقصير في الهجرة و غيرها.

و لهذا ختم هذه الآية بهذين الاسمين الكريمين

فقال: (وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا)

يغفر للمؤمنين ما اقترفوه من الخطيئات، خصوصا التائبين المنيبين إلى ربهم.

#### (رُّحِيمًا)

بجميع الخلق رحمة أوجدتهم و عافتهم و رزقتهم من المال و البنين و القوة، و غير ذلك.

رحيمًا بالمؤمنين حيث وفقهم للإيمان،

و علمهم من العلم ما يحصل به الإيقان،

و يسر لهم أسباب السعادة و الفلاح و ما به يدركون غاية الأرباح، و سيرون من رحمته و كرمه

[ما لا عين رأت، و لا أذن سمعت، و لا خطر على قلب بشر] فنسأل الله أن لا يحرمنا خيره بشر ما عندنا.

# وَإِذَا ضَرَبْئُمُ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُرْ جُنَاحُ أَن نَقْصُرُواْ مِنَ ٱلصَّلَوْةِ إِنْ خِفْئُمُ أَلَا يَن كَفُرُواْ مِنَ ٱلصَّلَوْةِ إِنْ خِفْئُمُ أَن يَفْلِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفُرُوا ۚ إِنَّ ٱلْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا اللَّ

هاتان الآيتان أصل في رخصة القصر، و صلاة الخوف، يقول تعالى:

#### ( وَإِذَا ضَرَبُّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ )

\*\*\* كقوله ﴿ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُمْ مَّرْضَىٰ وَءَاخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي ٱلْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ وَءَاخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي ٱلْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ وَءَاخَرُونَ يُقَيْلُونَ فِي سَبِيلِٱللَّهِ ﴾ المزمل: ٢٠

أي: في السفر،

و ظاهر الآية أنه يقتضي الترخص في أي سفر كان و لو كان سفر معصية، كما هو مذهب أبى حنيفة رحمه الله،

و خالف في ذلك الجمهور، و هم الأئمة الثلاثة و غيرهم،

فلم يجوزوا الترخص في سفر المعصية، تخصيصا للآية بالمعنى و المناسبة، فإن الرخصة سهولة من الله لعباده إذا سافروا أن يقصروا و يفطروا، و العاصى بسفره لا يناسب حاله التخفيف.

وقوله: (فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاجُ أَن نَقْصُرُواْ مِنَ ٱلصَّلَوْقِ)

أي: لا حرج و لا إثم عليكم في ذلك،

و لا ينافي ذلك كون القصر هو الأفضل،

لأن نفي الحرج إزالة لبعض الوهم الواقع في كثير من النفوس،

بل و لا ينافي الوجوب كما تقدم ذلك في سورة البقرة في قوله:

(إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَابِرِ اللَّهِ) إلى آخر الآية.

و إزالة الوهم في هذا الموضع ظاهرة،

لأن الصلاة قد تقرر عند المسلمين وجوبها على هذه الصفة التامة،

و لا يزيل هذا عن نفوس أكثرهم إلا بذكر ما ينافيه.

و يدل على أفضلية القصر على الإتمام أمـــران: -

أحدهما: ملازمة النبي على القصر في جميع أسفاره.

و الثاني: أن هذا من باب التوسعة و الترخيص والرحمة بالعباد،

و الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته.

و قوله: ( أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ )

و لم يقل أن تقصروا الصلاة فيه فــــائدتان:-

1- أنه لو قال أن تقصروا الصلاة لكان القصر غير منضبط بحد من الحدود، فربما ظن أنه لو قصر معظم الصلاة و جعلها ركعة واحدة لأجزأ،

فإتيانه بقوله: ( مِنَ الصَّلاقِ )

ليدل ذلك على أن القصر محدود مضبوط، مرجوع فيه إلى ما تقرر من فعل النبي الشي والمحابه.

الصلوات ( من ) تفيد التبعيض ليعلم بذلك أن القصر لبعض الصلوات -2

المفروضات لا جميعها،

فإن الفجر والمغرب لا يقصران و إنما الذي يقصر الصلاة الرباعية من أربع إلى ركعتين.

فإذا تقرر أن القصر في السفر رخصة،

فاعلم أن المفسرين قد اختلفوا في هذا القيد،

و هو قوله: (إِنْ خِفْئُمُ أَن يَفْلِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓأً)

الذي يدل ظاهره أن القصر لا يجوز إلا بوجود الأمرين كليهما،

[السفر مع الخوف.]

و يرجع حاصل اختلافهم إلى أنه هل المراد بقوله:-

( أَنْ تَقْصُرُوا )

قصر العدد فقط؟

أو قصر العدد والصفة؟

فالإشكال إنما يكون على الوجه الأول.

و قد أشكل هذا على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه،

حتى سأل عنه النبي عَلَيْفقال: يا رسول الله ما لنا نقصر الصلاة و قد أمِنَّا؟ أي: و الله يقول: ( إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ) فقال رسول الله عَلَيْ: « صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته » أو كما قال.

#### و فيه فائدة أخرى:-

و هي بيان الحكمة و المصلحة في مشروعية رخصة القصر،

فبيَّن في هذه الآية أنهى ما يتصور من المشقة المناسبة للرخصة،

و هي اجتماع السفر و الخوف،

و لا يستلزم ذلك أن لا يقصر مع السفر وحده، الذي هو مظنة المشقة.

و أما على الوجه الثاني:-

و هو أن المراد بالقصر:-

قصر العدد و الصفة فإن القيد على بابه،

فإذا وجد السفر و الخوف، جاز قصر العدد، و قصر الصفة،

و إذا وجد السفر وحده جاز قصر العدد فقط، أو الخوف وحده

جاز قصر الصفة و لذلك أتى بصفة صلاة الخوف بعدها بقوله:

\*\*\* صحیح مسلم

(686) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَابَيْهِ، عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ، قَالَ:-

قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ:

#### {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا}

فَقَدْ أَمِنَ النَّاسُ، فَقَالَ:-

عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتُ مِنْهُ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْعَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ «صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللهُ بِهَا عَلَيْكُمْ، فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ»

\*\*\* صحيح البخاري

1081 - عن أَنَس يَقُولُ: " خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ عَلَّىٰمِنَ المَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ فَكَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعْنَا إِلَى المَدِينَةِ، قُلْتُ: أَقَمْتُمْ مِكَّةَ شَيْئًا؟ قَالَ: أَقَمْنَا بِهَا عَشْرًا "()

عند. اعتمام بِهند سي \*\*\*صحيح البخاري

1083 - عن حَارِثَةَ بْنَ وَهْب، قَالَ:

«صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ ﷺ آمَنَ مَا كَّانَ مِنًى رَكْعَتَيْنِ»()

\*\*\*صحيح البخاري

1102 عن ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: «صَحِبْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ

فَكَانَ لاَ يَزِيدُ فِي السَّفَرِ عَلَى رَكْعَتَيْنِ، وَ أَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَ عُثْمَانَ كَذَلِكَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ»

\*\*\*فَهَذِهِ الْأَحَادِيثُ دَالَّةٌ صَرِيحًا عَلَى أَنَّ الْقَصْرَ لَيْسَ مَنْ شَرْطِهِ وُجُودُ الْخَوْف

و اعتضدوا أيضا بما رواه مالك

<sup>(</sup>ركعتين ركعتين) أي إلا المغرب فإنه يصليها ثلاثا]

<sup>(</sup>آمن ما كان) أي وهو حال من الأمن أكثر من أي وقت آخر

صحيح البخاري

1090 عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ:

«الصَّلاَةُ أَوَّلُ مَا فُرِضَتْ رَكْعَتَيْنِ، فَأُقِرَّتْ صَلاَةُ السَّفَرِ، وَ أُجَّتْ صَلاَةُ الحَضَرِ» قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَقُلْتُ لِعُرْوَةَ: مَا بَالُ عَائِشَةَ تُتِمُّ؟

قَالَ: «تَأَوَّلَتْ مَا تَأَوَّلَ عُثْمَانُ»( )

\*\*\*صحيح مسلم

(687) عَن ابْن عَبَّاسِ، قَالَ:

«فَرَضَ اللهُ الصَّلَاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ ﴿ الْحَضَرِ أَرْبَعًا،

وَ فِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ،

وَ فَيْ الْخَوْفِ رَكْعَةً»

\*\*\*فَهَذَا ثَابِتٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا

وَ لَا يُنَافِي مَا تَقَدَّمَ عَنْ عَائِشَةَ لِأَنَّهَا أَخْبَرَتْ أَنَّ أَصْلَ الصَّلَاةِ رَكْعَتَانِ،

وَ لَكِنْ زِيدَ فِي صَلَاةِ الْحَضَرِ،

فَلَمَّا اسْتَقَرَّ ذَلِكَ صَحَّ أَنْ يُقَالَ:-

إِنَّ فَرْضَ صَلَاةِ الْحَضِرِ أَرْبَعٌ، كَمَا قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>تأولت ما تأول عثمان) فهمت منه ما فهمه عثمان رضي الله عنه من جواز القصر والإتمام]

وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمَتَ لَهُمُ ٱلصَّكَاوَةَ فَلَنَقُمْ طَآبِفَكُةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلَيَأْخُذُوٓاُ أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَآبِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآبِفَةً أُخْرَك لَمْ يُصَكُّواْ فَلَيْصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتُّهُمُّودَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوّ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُرُ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَّيْلَةً وَاحِدَ قُولًا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذَى مِن مُطرِ أَوْكُنتُم مُرْضَىٰ أَن تَضَعُواْ أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُواْ حِذْرَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَيْفِرِينَ عَذَابًا ثُهِينًا السُّ فَإِذَا قَضَيْتُمُ ٱلصَّلَوْةَ فَأَذْكُرُواْ ٱللَّهَ قِيكُمَّا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمَّ فَإِذَا ٱطْمَأْنَنَتُمْ فَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوةُ إِنَّ ٱلصَّلَوْةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتُ السُّ وَلَا تَهِ ثُواْ فِي ٱبْتِغَآءِ ٱلْقَوْلِين تَكُونُواْ تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كُمَا ۖ تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اللَّ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِئَبَ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ مِمَا أَرَىٰكَ ٱللَّهُولَا تَكُن لِّلْخَآبِنِينَ خَصِيمًا ١٠٠٠

وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلصَّكَلَوْةَ فَلْنَقُمْ طَآفِكُةٌ مِنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُوَا أَسَلِحَتُهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَآبِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآبِفَةٌ أُخْرَك لَرَّ يُصَكُمُ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَآبِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآبِفَةٌ أُخْرَك لَرَّ يُصَكُوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتُهُمُّ وَدَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ يُصَالُوا فَلْيُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتُهُمُّ وَدَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ

## تَغْفُلُونَ عَنَ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُوْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَّيْلَةً وَاحِدَّ فَوَلَا جُنَاحَ عَلَيْحُمُّمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذَى مِّن مَّطْرٍ أَوْكُنتُم مَّرْضَى أَن تَضَعُوٓا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُواْ حِذْرَكُمُ إِنَّ اللهَ أَعَدَّ لِلْكَنفِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا الْآنَ

(وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلصَّكَاوَةَ)

أي: صليت بهم صلاة تقيمها و تتم ما يجب فيها و يلزم، فعلمهم ما ينبغي لك و لهم فعله.

\*جاء في الصحيح المسند من أسباب النزول:

مسند أحمد

1658 - عَنْ أَبِي عَيَّاشٍ الزِّرَقِيِّ قَالَ:

كُنّا مَعَ رَسُولَ اللّهِ ﷺ بِعُسْفَانَ ۖ فَاسْتَقْبَلَنَا الْمُشْرِكُونَ عَلَيْهِمْ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَهُمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ،

«فَصَلَّى بِنَا رَسُولُ اللّهِ ﷺالْظُّهْرَ» ،

فَقَالُوا: قَدْ كَانُوا عَلَى حَالٍ لَوْ أَصَبْنَا غِرَّتَهُمْ، ثُمَّ قَالُوا:

تَأْتِي عَلَيْهِمُ الْآنَ صَلَاةٌ هِيَ أُحَبُّ إِلَيْهِمْ مِنْ أَبْنَائِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ،

قَالَ: " فَنَزَلَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِهَذِهِ الْآيَاتِ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ { وَإِذَا كُنْتَ

فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ} [النساء102]،

قَالَ: فَحَضَرَتْ فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَخَذُوا السِّلَاحَ،

قَالَ: فُصَفَفْناً خَلْفَهُ صَفّيْنِ، قَالَ:-

ثُمَّ رَكَعَ فَرَكَعْنَا جَمِيعًا، ثُمَّ رَفَعَ فَرَفَعْنَا جَمِيعًا،

ثُمَّ سَجَدَ النَّبِيِّ ﷺ بِالصَّفِّ الَّذِي يَلِيهِ، وَالْأَخَرُونَ قِيَامٌ يَحْرُسُونَهُمْ، فَلَمَّا سَجَدُوا فِي مَكَانِهِمْ،

ثُمَّ تَقَدُّمُ هَؤُلُاءِ إِلَى مَصَافٍّ هَؤُلُاءٍ،

وَجَاءَ هَوْلَاءِ إِلَى مَصَافٌ هَوْلَاء،

قَالَ: ثُمَّ رَكَعَ فَرَكَعُوا جَمِيعًا، ثُمَّ رَفَعَ فَرَفَعُوا جَمِيعًا،

ثُمَّ سَجَدَ النَّبِيِّ ﷺوَالصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ، وَالْآخَرُونَ قِيَامُّ يَحْرُسُونَهُمْ، فَلَمَّا جَلَسَ جَلَسَ الْآخَرُونَ، فَسَجَدُوا ثُمَّ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثُمَّ انْصَرَفَ،

قَالَ: فَصلَّاهَا رَسُولُ اللَّه ﷺ مَرَّتَيْن:-

مَرّةً بِعُسْفَانَ، وَمَرّةً بِأَرْضِ بَنِي سُلَيْمٍ "

\*\*\*صحيح البخاري

944 عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ:

«قَامَ النَّبِيُّ ﷺ وَ قَامَ النَّاسُ مَعَهُ، فَكَبَّرَ وَ كَبَّرُوا مَعَهُ

وَ رَكَعَ وَ رَكَعَ نَاسٌ مِنْهُمْ مَعَهُ،

ثُمَّ سَجَدَ وَ سَجَدُوا مَعَهُ،

ثُمَّ قَامَ للثَّانيَة،

فَقَامَ الَّذِينَ سَجَدُوا وَحَرَسُوا إِخْوَانَهُمْ

وَ أَتَتِ الطَّائِفَةُ الأُخْرَى،

فَرَ لَعُوا وَ سَجَدُوا مَعَهُ،

وَ النَّاسُ كُلُّهُمْ فِي صَلاَةٍ،

وَ لَكِنْ يَحْرُسُ بَغْضُهُمْ بَعْضًا»

(وأتت الطائفة الأخرى) الذين لم يركعوا ولم يسجدوا معه في الركعة الأولى]

\*\*\*صحیح مسلم

(840) عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: " غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَوْمًا مِنْ جُهَيْنَةَ،

فَقَاتَلُونَا قِتَالًا شَدِيدًا، فَلَمَّا صَلَّيْنَا الظُّهْرَ قَالَ الْمُشْرِكُونَ: لَوْ مِلْنَا عَلَيْهِمْ مَيْلَةً لَاقْتَطَعْنَاهُمْ،

فَأَخْبَرَ جِبْرِيلُ رَسُولَ الله ﷺ ذَلكَ، فَذَكَرَ ذَلكَ لَنَا رَسُولُ الله ﷺ قَالَ:-وَ قَالُوا: إِنَّهُ سَتَأْتِيهِمْ صَلَاةٌ هِيَ أَحَبُّ إِلَيْهِمْ مِنَ الْأَوْلَادِ، فَلَمَّا حَضَرَت الْعَصْرُ قَالَ:-

صَفَّنَا صَفَّيْنِ، وَ الْمُشْرِكُونَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ،

قَالَ: فَكَبَّرَ رَسُولُ الله عليه وَ كَبَّرْنَا، وَ رَكَعَ فَرَكَعْنَا، ثُمَّ سَجَدَ، وَ سَجَدَ مَعَهُ الصَّفُّ الْأَوَّلُ،

فَلَمَّا قَامُوا سَجَدَ الصَّفُّ الثَّاني،

ثُمَّ تَأَخَّرَ الصَّفُّ الْأَوَّلُ، وَ تَقَدَّمَ الصَّفُّ الثَّانِي،

فَقَامُوا مَقَامَ الْأَوَّل، فَكَبَّرَ رَسُولُ الله عَليُّ، وَ كَبَّرْنَا، وَ رَكَعَ، فَرَكَعْنَا، ثُمَّ سَجَدَ وَ سَجَدَ مَعَهُ الصَّفُّ الْأَوَّلُ،

وَ قَامَ الثَّانِي، فَلَمَّا سَجَدَ الصَّفُّ الثَّانِي،

ثُمَّ جَلَسُوا جَمِيعًا، سَلَّمَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ".

قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: ثُمَّ خَصَّ جَابِرٌ أَنْ قَالَ: كَمَا يُصَلِّي أُمَرَاؤُكُمْ هَؤُلَاءِ( )

ثم فسَّر ذلك بقوله: (فَلْنَقُمْ طَآبِفَ أُمِّنَهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُوۤا أَسْلِحَتَّهُمْ)

أي: و طائفة قائمة بإزاء العدو كما يدل على ذلك ما يأتى:-

(فَإِذَا سَجَدُواْ)

<sup>(</sup>لو ملنا عليهم ميلة) أي لو حملنا عليهم حملة (لاقتطعناهم) أي لأصبناهم منفردين واستأصلناهم]

أي: الذين معك أي: أكملوا صلاتهم

و عبر عن الصلاة بالسجود ليدل على فضل السجود،

و أنه ركن من أركانها، بل هو أعظم أركانها.

\*\*\*وَ أَمَّا الْأَمْرُ بِحَمْلِ السِّلَاحِ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ،

فَمَحْمُولٌ عِنْدَ طَائِفَةٍ مِنَ الْعَلَمَ أَءِ عَلَى الْوُجُوبِ لِظَاهِرِ الْآيَةِ،

وَ هُوَ أَحَدُ قَوْلَي الشَّافِعِيِّ وَ يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ:

{وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ}

أَيْ: بِحَيْثُ تَكُونُونَ عَلَى أُهْبَةٍ إِذَا احْتَجْتُمْ إِلَيْهَا لَبِسْتُمُوهَا بِلَا كُلْفَةِ:

{إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا}

(فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَآبِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآبِفَةٌ أُخْرَكَ لَمْ يُصَلُّواْ

و هم الطائفة الذين قاموا إزاء العدو

#### (فَلَيْصَلُواْ مَعَكَ )

و دل ذلك على أن الإمام يبقى بعد انصراف الطائفة الأولى منتظرا للطائفة الثانية،

فإذا حضروا صلى بهم ما بقي من صلاته ثم جلس ينتظرهم حتى يكملوا صلاتهم، ثم يسلم بهم و هذا أحد الوجوه في صلاة الخوف.

فإنها صحت عن النبي علامن وجوه كثيرة كلها جائزة،

و هذه الآية تدل على أن صلاة الجماعة فرض عين من وجهين:-

أحدهما: أن الله تعالى أمر بها في هذه الحالة الشديدة،

وقت اشتداد الخوف من الأعداء و حذر مهاجمتهم،

فإذا أوجبها في هذه الحالة الشديدة

فـــــايجابها في حالة الطمأنينة و الأمن من باب أَوْلَى و أحرى.

و الثاني: أن المصلين صلاة الخوف يتركون فيها كثيرا من الشروط و اللوازم، و يعفى فيها عن كثير من الأفعال المبطلة في غيرها،

و ما ذاك إلا لتأكد وجوب الجماعة،

لأنه لا تعارض بين واجب و مستحب،

فلولا وجوب الجماعة لم تترك هذه الأمور اللازمة لأجلها.

و تدل الآية الكريمة على أن الأولى و الأفضل أن يصلوا بإمام واحد.

و لو تضمن ذلك الإخلال بشيء لا يخل به لو صلوها بعدة أئمة،

و ذلك لأجل اجتماع كلمة المسلمين و اتفاقهم و عدم تفرق كلمتهم،

و ليكون ذلك أوقع هيبة في قلوب أعدائهم،

و أمر تعالى بأخذ السلاح و الحذر في صلاة الخوف،

و هذا وإن كان فيه حركة و اشتغال عن بعض أحوال الصلاة

[فإن فيه مصلحة راجحة و هو الجمع بين الصلاة و الجهاد،]

و الحذر من الأعداء الحريصين غاية الحرص على الإيقاع بالمسلمين

و الميل عليهم و على أمتعتهم،

و لهذا قال تعالى:

(وَدَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ تَغَفُلُونَ عَنْ أَسَلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَالْمَتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَالْحِدَةً ) .

ثم إن الله عذر من له عذر من مرض أو مطر أن يضع سلاحه،

و لكن مع أخذ الحذر

فقال: (وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذَى مِن مَطَرٍ أَوْكُنتُم مَّرْضَىٰ أَن

تَضَعُوٓا أَسَلِحَتَكُمُ وَخُذُوا حِذْرَكُمُ إِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَنفِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا)

\*جاء في الصحيح المسند من أسباب النزول:

صحيح البخاري

4599 عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا:

{إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى} [النساء102]

قَالَ: «عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ كَانَ جَرِيحًا» [])

و من العذاب المهين ما أمر الله به حزبه المؤمنين و أنصار دينه الموحدين

مـــــن:

1-قتله\_\_\_\_

2-و قتـــالهم حيثما ثقفوهم،

<sup>(</sup>قال) ابن عباس رضى الله عنها. (كان جريحا) أي فنزلت الآية فيه تخفيفا عنه]

- 3-و يحصروهم،
  - 4-و يقعـــدوا لهم كل مرصد،
- 6-و لا يغفلــــوا عنهم، خشية أن ينال الكفار بعض مطلوبهم فيهم.
  - 🛱 فلله أعظم حمد و ثناء على ما مَنَّ به على المؤمنين،
  - و أيَّدَهم بمعونته و تعاليمه التي لو سلكوها على وجه الكمال:-
    - 1-لم تُهــــنم لهم راية،
    - 2-و لم يَظهر عليهم عدو في وقت من الأوقات.
    - و في قوله: ( فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَابِكُمْ )
  - يدل على أن هذه الطائفة تكمل جميع صلاتها قبل ذهابهم إلى موضع الحارسين.
    - و أن الرسول علايشبت منتظرا للطائفة الأخرى قبل السلام،
      - لأنه أولا ذكر أن الطائفة تقوم معه،
    - فأخبر عن مصاحبتهم له. ثم أضاف الفعل بعْدُ إليهم دون الرسول،
      - فدل ذلك على ما ذكرناه.
      - و في قوله: ( وَلْتَأْتِ طَابِفَةُ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ )
        - دليل على أن الطائفة الأولى قد صلوا،
- و أن جميع صلاة الطائفة الثانية تكون مع الإمام حقيقة في ركعتهم الأولى،

و حكما في ركعتهم الأخيرة،

فيستلزم ذلك انتظار الإمام إياهم حتى يكملوا صلاتهم، ثم يسلم بهم، و هذا ظاهر للمتأمل.

## فَإِذَا قَضَيْتُمُ ٱلصَّلَوْةَ فَأَذْكُرُوا ٱللَّهَ قِيكَمَّا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمُّهَإِذَا ٱطْمَأْنَنتُمْ

فَأَقِيمُوا الصَّلَوَةَ إِنَّ الصَّلَوَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَبًا مَّوْقُوتَ الْ اللهِ وَالْمُؤْمِنِينَ كِتَبًا مَّوْقُوتًا اللهِ وَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَوَةَ فَاذَكُرُوا اللهَ قِيكَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ

فإذا فرغتم من صلاتكم، صلاة الخوف و غيرها،

فاذكروا الله في جميع أحوالكم و هيئاتكم،

و لكن خصت صلاة الخوف بذلك لفوائد. منهــــا:-

1-أن القلب صلاحه و فلاحه وسعادته بالإنابة إلى الله تعالى في المحبة و امتلاء القلب من ذكره والثناء عليه.

و أعظم ما يحصل به هذا المقصود الصلاة،

[التي حقيقتها أنها صلة بين العبد و بين ربه]

2-أن فيها من حقائق الإيمان و معارف الإيقان ما أوجب أن يفرضها الله على عباده كل يوم و ليلة.

و من المعلوم أن صلاة الخوف لا تحصل فيها هذه المقاصد الحميدة بسبب اشتغال القلب و البدن و الخوف فأمر بجبرها بالذكر بعدها.

3-أن الخوف يوجب من قلق القلب و خوفه ما هو مظنة لضعفه،

و إذا ضعف القلب ضعف البدن عن مقاومة العدو،

و الذكر لله والإكثار منه من أعظم مقويات القلب.

4-أن الذكر لله تعالى مع الصبر والثبات سبب للفلاح و الظفر بالأعداء، كما قال تعالى:

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) فأمر بالإكثار منه في هذه الحال إلى غير ذلك من الحِكَم.

وقوله: (فَإِذَا ٱطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوة )

أي: إذا أمنتم من الخوف و اطمأنت قلوبكم و أبدانكم

فأتموا صلاتكم على الوجه الأكمل:-

[ظاهرا و باطنا، بأركانها و شروطها و خشوعها و سائر مكملاتها.]

## (إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا)

أي: مفروضا في وقته، فدل ذلك على فرضيتها،

و أن لها وقتا لا تصح إلا به،

و هو هذه الأوقات التي قد تقررت عند المسلمين:-

[صغيرهم و كبيرهم، عالمهم و جاهلهم، ]

و أخذوا ذلك عن نبيهم محمد والله بقوله:

« صلوا كما رأيتموني أصلي »

و دل قوله: ( عَلَى الْمُؤْمِنِينَ )

على أن الصلاة ميزان الإيمان و على حسب إيمان العبد تكون صلاته و تتم و تكمل،

○ و يدل ذلك على أن الكفار و إن كانوا ملتزمين لأحكام المسلمين كأهل الذمة – أنهم لا يخاطبون بفروع الدين كالصلاة،

و لا يؤمرون بها،

بل و لا تصح منهم ما داموا على كفرهم،

و إن كانوا يعاقبون عليها و على سائر الأحكام في الآخرة.

وَلَا تَهِنُواْ فِي ٱبْتِغَآءِ ٱلْقَوْرِ إِن تَكُونُواْ تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَنَ ٱللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ال

أي ( وَلَا تَهِ نُواْ فِي ٱبْتِغَاءِ ٱلْقَوْمِ )

\*\*\* كقوله ﴿ إِن يَمْسَسُكُمْ قَرْحُ فَقَدْمَسَ ٱلْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثُلُهُ. ﴾ آل عمران: ١٤٠

لا تضعفوا و لا تكسلوا في ابتغاء عدوكم من الكفار، أي:-

في جهادهم والمرابطة على ذلك،

فإن وَهَن القلب مستدع لوَهَن البدن،

و ذلك يضعف عن مقاومة الأعداء.

بل كونوا أقوياء نشيطين في قتالهم.

## (إِن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ

ثم ذكر ما يقوي قلوب المؤمنين، فذكر شيئيــــن:

الأول: أن ما يصيبكم من الألم و التعب و الجراح و نحو ذلك فإنه يصيب أعداءكم،

فليس من المروءة الإنسانية و الشهامة الإسلامية أن تكونوا أضعف منهم، و أنتم وإياهم قد تساويتم فيما يوجب ذلك،

لأن العادة الجارية لا يضعف إلا من توالت عليه الآلام و انتصر عليه الأعداء على الدوام، لا من يدال مرة، و يدال عليه أخرى.

## (وَتَرْجُونَ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ )

الأمر الثاني: أنكم ترجون من الله ما لا يرجون،

فترجون الفوز بثوابه و النجاة من عقابه،

#### <u>O</u>بل خواص المؤمنين لـــهم :-

1-مقـــاصد عالية

2-و آمــــال رفيعة من نصر دين الله، و إقامة شرعه، و اتساع دائرة الإسلام،

3-و هـــداية الضالين،

4-و قمــع أعداء الدين،

⊙فهذه الأمور توجب للمؤمن المصدق: –

1-زيـــادة القوة،

2-و تضــاعف النشاط

3-و الشج\_\_\_اعة التامة؛

لأن من يقاتل و يصبر على نيل عزه الدنيوي إن ناله،

ليس كمن يقاتل لنيل السعادة الدنيوية و الأخروية،

و الفوز برضوان الله و جنته،

فسبحان من فاوت بين العباد و فرق بينهم بعلمه و حكمته،

و لهذا قال: (وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا)

كامل العلم كامل الحكمة.

## إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِئَبَ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ مِمَا آرَكَ ٱللَّهُ وَلَا تَكُن لِلْخَابِينِ خَصِيمًا اللهُ وَلَا تَكُن لِلْخَابِينِ خَصِيمًا اللهُ

## (إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِئْبَ بِٱلْحَقِّ)

\*\*\* صحيح البخاري

2680 عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَ لَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا، بِقَوْلِهِ:-

فَإِنَّا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ فَلاَ يَأْخُذْهَا "()

<sup>(</sup>ألحن بحجته) أفطن وأفصح ببيان حجته وإظهار أن الحق له]

أي يخبر تعالى أنه أنزل على عبده و رسوله الوكتاب بالحق، أي:-

محفوظًا في إنزاله من الشياطين، أن يتطرق إليه منهم باطل،

بل نَزَلَ بالحق، و مشتملا أيضا على الحق،

فأخباره صدق، و أوامره و نواهيه عدل

(وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلا)

(لِتَحَكَّمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ)

و أخبر أنه أنزله ليحكم بين الناس.

و في الآية الأخرى:

(وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ .

فيحتمل أن هذه الآية في الحكم بين الناس في مسائل النزاع و الاختلاف،

Oو تلك في تبيين جميع الدين و أصوله و فروعه،

٥ يحتمل أن الآيتين كلتيهما معناهما واحد،

فيكون الحكم بين الناس هنا يشمل الحكم بينهم في الدماء و الأعراض و الأموال و سائر الحقوق و في العقائد و في جميع مسائل الأحكام.

وقوله: (مِمَا أَرَىكَ ٱللَّهُ

أي: لا بهواك بل بما علَّمك الله و ألهمك، كقوله تعالى:

(وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى \* إِنْ هُوَ إِلا وَحْيُّ يُوحَى)

و في هذا دليل على عصمته الشخيما يُبَلِّغ عن الله من جميع الأحكام و غيرها، الله عن المترط في الحاكم العلم و العدل

لقوله: ( بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ )

و لم يقل: بما رأيت.

و رتب أيضا الحكم بين الناس على معرفة الكتاب،

و لما أمر الله بالحكم بين الناس المتضمن للعدل و القسط نهاه عـــن: -[الجور و الظلم]الذي هو ضد العدل

#### فقال: (وَلَا تَكُن لِلْخَآبِنِينَ خَصِيمًا)

أي: لا تخاصم عن مَن عرفت خيانته، من مدع ما ليس له، أو منكر حقا عليه، سواء علم ذلك أو ظنه.

• كففي هذا دليل على تحريم الخصومة في باطل،

و النيابة عن المبطل في الخصومات الدينية و الحقوق الدنيوية.

⊙و يدل مفهوم الآية على جواز الدخول في نيابة الخصومة لمن لم يعرف منه ظلم.

وَٱسْتَغْفِرِ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّجِيمًا الله وَلَا جُكِدِلْ عَنِ ٱلَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَخَوَّانًا أَثِيمًا ١٠٠ يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمُ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ ٱلْقَوْلُوكَانَ ٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُجِيطًا اللَّ هَتَأَنتُمْ هَتَوُلآءِ جَدَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا فَمَن يُجَدِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيكُمَةِ أَم مَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا أَنَّ وَمَن يَعْمَلْ سُوَءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ وَثُمَّ يَسْتَغْفِر اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا اللَّ وَمَن يَكْسِب إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِةً وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اللَّهُ وَمَن يَكْسِبُ خَطِيَّعَةً أَو إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ - بَرِيَّا فَقَدِ أَحْتَمَلَ بُهَّتَنَا وَإِثْمًا مُّبِينَا اللهِ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَمَتَت طَّآبِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ مَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ وَأَنزَلَ اللهُ عَلَيْكَ ٱلْكِئنَبَ وَٱلْحِكْمَةُ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضُلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا اللَّهِ (وَاسْتَغَفِر اللَّهُ ) مما صدر منك إن صدر.

(إن ٱللهَ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا)

أي: 1-يغفر الذنب العظيم لمن استغفره، و تاب إليه و أناب

2-و يوفقه للعمل الصالح بعد ذلك الموجِب لثوابه و زوال عقابه.

## (وَلَا يُجْكِدِلُ عَنِ ٱلَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ)

\*الميسر:و لا تدافع عن الذين يخونون أنفسهم بمعصية الله.

O « الاختيان » و « الخيانة » بمعنى الجناية و الظلم و الإثم،

و هذا يشمل النهي عن المجادلة، عن من أذنب و توجه عليه عقوبة من:-

#### [حـــد أو تعـــزير]

فإنه لا يجادل عنه بدفع ما صدر منه من الخيانة،

أو بدفع ما ترتب على ذلك من العقوبة الشرعية.

#### (إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَخُوَّانًا أَشِمًا)

أي: كثير الخيانة و الإثم،

و إذا انتفى الحب ثبت ضده و هو البُغْض،

و هذا كالتعليل، للنهى المتقدم.

ثم ذكر عن هؤلاء الخائنين أنهم

## ( يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمٌ)

\*الميسر:يستترون

و هذا من ضعف الإيمان، و نقصان اليقين، أن تكون مخافة الخلق عندهم أعظم من مخافة الله،

فيحرصون بالطرق المباحة و المحرمة على عدم الفضيحة عند الناس،

و هم مع ذلك قد بارزوا الله بالعظائم، و لم يبالوا بنظره و اطلاعه عليهم. و هو معهم بالعلم في جميع أحوالهم،

خصوصًا في حال:-

## (إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ ٱلْقَوْلِ )

1-تبييتهم ما لا يرضيه من القول، من تبرئة الجاني، و رمي البريء بالجناية، 2-و السعي في ذلك للرسول رفي الفعل ما بيتوه.

فقد جمعوا بين عدة جنايات،

و لم يراقبوا رب الأرض و السماوات،المطلع على سرائرهم و ضمائرهم،

و لهذا توعدهم تعالى بقوله: (وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا)

أي: قد أحاط بذلك علما، و مع هذا لم يعاجلهم بالعقوبة بل استأنى بهم، و عرض عليهم التوبة و حذرهم من الإصرار على ذنبهم الموجب للعقوبة البليغة.

## ( هَنَأَنتُمْ هَنَوُلآءِ جَدَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا)

أي: هبكم (((\*\*\*ايها المؤمنون)))جادلتم عنهم في هذه الحياة الدنيا، و دفع عنهم جدالُكم بعض ما تحذرون من العار و الفضيحة عند الخَلْق، فماذا يغني عنهم و ينفعهم؟

(فَمَن يُجَدِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيكَمَةِ أَم مَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا)

\*\*\*كقوله ﴿ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزَرَ أُخْرَكُ ﴾ فاطر: ١٨

و من يجادل الله عنهم يوم القيامة حين تتوجه عليهم الحجة،

و تشهد عليهم ألسنتهم و أيديهم و أرجلهم بما كانوا يعملون؟

(يَوْمَبِدٍ يُوَفِيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ).

فمن يجادل عنهم من يعلم السر و أخفى

و من أقام عليهم من الشهود ما لا يمكن معه الإنكار؟

و في هذه الآية إرشاد إلى:-

المقابلة بين ما يتوهم من مصالح الدنيا المترتبة على ترك أوامر الله أو فعل مناهيه،

و بين ما يفوت من ثواب الآخرة أو يحصل من عقوباتها.

فيقول من أمرته نفسه بترك أمر الله ها أنت تركت أمره كسلا و تفريطا

فما النفع الذي انتفعت به؟

و ماذا فاتك من ثواب الآخرة؟

و ماذا ترتب على هذا الترك من الشقاء و الحرمان و الخيبة و الخسران؟

و كذلك إذا دعته نفسه إلى ما تشتهيه من الشهوات المحرمة

قال لها: هبك فعلت ما اشتهيت

فإن لذته تنقضي و يعقبها من الهموم و الغموم و الحسرات،

و فوات الثواب وحصول العقاب - ما بعضه يكفي العاقل في الإحجام عنها.

و هذا من أعظم ما ينفع العبد تدبره، و هو خاصة العقل الحقيقي. بخلاف الذي يدعي العقل، و ليس كذلك،

فإنه بجهله و ظلمه يؤثر اللذة الحاضرة و الراحة الراهنة، و لو ترتب عليها ما ترتب. و الله المستعان.

ثم قال تعالى: ( وَمَن يَعْمَلُ سُوّءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ.) أي: من تجرأ على المعاصي و اقتحم على الإثم

(ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللهَ يَجِدِ اللهَ عَفُورًا رَّحِيمًا)

ثم استغفر الله استغف استغفاد :-

1-الإقـــرار بالذنب

2-و النـــدم عليه

4-و العـــزم على أن لا يعود.

فهذا قد وعده من لا يخلف الميعاد بالمغفرة و الرحمة.

فيغفر له ما صدر منه من الذنب،

و يزيل عنه ما ترتب عليه من النقص و العيب

و يعيد إليه ما تقدم من الأعمال الصالحة،

و يوفقه فيما يستقبله من عمره،

و لا يجعل ذنبه حائلا عن توفيقه، لأنه قد غفره،

- و إذا غفره غفر ما يترتب عليه.
- و اعلم أن عمل السوء عند الإطلاق يشمل سائر المعاصي، الصغيرة و الكبيرة، و سمى « سوءًا » لكونه يسوء عامله بعقوبته،
  - و لكونه في نفسه سيئًا غير حسن.
  - و كذلك ظلم النفس عند الإطلاق يشمل ظلمها بالشرك فما دونه.
  - و لكن عند اقتران أحدهما بالآخر قد يفسر كل واحد منهما بما يناسبه،
    - فيفسر عمل السوء هنا بالظلم الذي يسوء الناس،
      - و هو ظلمهم في دمائهم و أموالهم و أعراضهم.
    - و يفسر ظلم النفس بالظلم والمعاصى التي بين الله و بين عبده،
- و سمي ظلم النفس « ظلما » لأن نفس العبد ليست ملكا له يتصرف فيها بما يشاء،
  - و إنما هي ملك لله تعالى قد جعلها أمانة عند العبد
    - و أمره أن يقيمها على طريق العدل،
    - بإلزامها للصراط المستقيم علمًا و عملا
      - فيسعى في تعليمها ما أمر به
      - و يسعى في العمل بما يجب،
  - فسعيه في غير هذا الطريق ظلم لنفسه و خيانة و عدول بها عن العدل، الذي ضده الجور و الظلم.

ثم قال: (وَمَن يَكْسِبُ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِدِّ -)

و هذا يشمل كل ما يؤثم من صغير و كبير،

فمن كسب سيئة فإن عقوبتها الدنيوية و الأخروية على نفسه

لا تتعداها إلى غيرها، كما قال تعالى:

#### (وَلا تَزِرُ وَازِرَةً وِزْرَ أُخْرَى)

لكن إذا ظهرت السيئات فلم تنكر عمت عقوبتها و شمل إثمها،

فلا تخرج أيضا عن حكم هذه الآية الكريمة،

لأن من ترك الإنكار الواجب فقد كسب سيئة.

و في هذا بيان عدل الله و حكمته، أنه لا يعاقب أحدا بذنب أحد،

و لا يعاقب أحدا أكثر من العقوبة الناشئة عن ذنبه،

و لهذا قال: (وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا)

أي: له العلم الكامل والحكمة التامة.

و من علمه و حكمته أنه يعلم الذنب و ما صدر منه،

و السبب الداعي لفعله، و العقوبة المترتبة على فعله،

و يعلم حالة المذنب، أنه إن صدر منه الذنب بغلبة دواعي نفسه الأمارة بالسوء مع إنابته إلى ربه في كثير من أوقاته،

أنه سيغفر له و يوفقه للتوبة.

و إن صدر منه بتجرئه على المحارم استخفافا بنظر ربه، و تهاونا بعقابه،

فإن هذا بعيد من المغفرة بعيد من التوفيق للتوبة.

ثم قال: ( وَمَن يَكْسِبُ خَطِيَّعَةً )

أي: ذنبا كبيرا

(أَوْ إِنَّكَا)

ما دون ذلك.

(ثعريرَمِ بِلِيء)

أي: يتهم بذنبه

(بَرِيّعًا )

من ذلك الذنب، و إن كان مذنبا.

(فَقَدِ ٱحْتَمَلَ بُهُتَنَّا وَإِثْمًا مُّبِينًا)

أي: فقد حمل فوق ظهره بهتا للبريء و إثمًا ظاهرًا بينًا،

و هذا يدل على أن ذلك من كبائر الذنوب و موبقاتها،

فإنه قد جمع عدة مفاسد:-

كسب الخطيئة و الإثم، ثم رَمْي مَن لم يفعلها بفعلها،

ثم الكذب الشنيع بتبرئة نفسه و اتهام البريء،

ثم ما يترتب على ذلك من العقوبة الدنيوية، تندفع عمن وجبت عليه،

و تقام على من لا يستحقها.

ثم ما يترتب على ذلك أيضا من كلام الناس في البريء إلى غير ذلك من المفاسد التي نسأل الله العافية منها ومن كل شر.

ثم ذكر منته على رسوله بحفظه وعصمته ممن أراد أن يضله

فقال: ( وَلُولَا فَضُلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ هَمَّت طَابِفَ مُ مِنْهُمْ أَن يُضِلُوكَ) و ذلك أن هذه الآيات الكريمات قد ذكر المفسرون أن سبب نزولها:-

أن أهل بيت سرقوا في المدينة،

فلما اطلع على سرقتهم خافوا الفضيحة،

و أخذوا سرقتهم فرموها ببيت من هو بريء من ذلك.

و استعان السارق بقومه أن يأتوا رسول الله على و يطلبوا منه أن يبرئ صاحبهم على رءوس الناس،

و قالوا: إنه لم يسرق و إنما الذي سرق من وجدت السرقة ببيته و هو البريء. فهم رسول الله علام أن يبرئ صاحبهم،

فأنزل الله هذه الآيات تذكيرا و تبيينا لتلك الواقعة و تحذيرا للرسول والمخاصمة عن الخائنين،

فإن المخاصمة عن المبطل من الضلال،

فإن الضكل نوعكان: -

فحفظ الله رسوله عن هذا النوع من الضلال

كما حفظه عن الضلال في الأعمال .

و أخبر أن كيدهم و مكرهم يعود على أنفسهم، كحالة كل ماكر، فقال:

# (وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ)

لكون ذلك المكر و ذلك التحيل لم يحصل لهم فيه مقصودهم،

و لم يحصل لهم إلا الخيبة و الحرمان و الإثم و الخسران.

و هذه نعمة كبيرة على رسوله على تتضمن النعمة بالعمل،

و هو التوفيق لفعل ما يجب، و العصمة له عن كل محرم.

ثم ذكر نعمته عليه بالعلم فقال: (وَأَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ ٱلْكِئبَ)

أي: أنزل عليك هذا القرآن العظيم و الذكر الحكيم الذي فيه تبيان كل شيء و علم الأولين و الآخِرين.

#### (وَٱلْحِكْمَةَ):

إما السُّنَّة التي قد قال فيها بعض السلف:-

إن السُّنَّة تنزل عليه كما ينزل القرآن.

و إما معرفة أسرار الشريعة الزائدة على معرفة أحكامها،

و تنزيل الأشياء منازلها و ترتيب كل شيء بحسبه.

# (وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ )

\*\*\* كقوله ﴿ وَكَذَالِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنَ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِى مَا ٱلْكِئنْبُ وَلَا ٱلْإِيمَانُ ﴾ الشورى: ٢٥

و هذا يشمل جميع ما علمه الله تعالى.

فإنه على كما وصفه الله قبل النبوة بقوله:

(مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلا الإِيمَانُ وَوَجَدَكَ ضَالا فَهَدَى).

ثم لم يزل يوحي الله إليه و يعلمه و يكمله حتى ارتقى مقاما من العلم يتعذر
 وصوله على الأولين و الآخرين،

فكان أعلم الخلق على الإطلاق، و أجمعهم لصفات الكمال، و أكملهم فيها،

و لهذا قال: (وَكَانَ فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا)

ففضله على الرسول محمد رضاعظم من فضله على كل مخلوق.

و أجناس الفضل الذي قد فضله الله به لا يمكن استقصاؤها و لا يتيسر

إحصاؤها .

 لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِن نَجُونهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُونِ أَوْ إِصْلَيْجِ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ فَسَوْفَ نُوْلِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا السَّ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُوَلِهِ-مَا تَوَلَّى وَنُصِّلِهِ عَهَنَّمٌ وَسَاءَتُ مَصِيرًا ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ ، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَكَأُ وَمَن يُشْرِكَ بِٱللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَاكُمْ بَعِيدًا السُّ إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ۚ إِلَّا إِنَكُ وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَكُ الرَّبِدُا ﴿ اللَّهُ لَعَهُ اللهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّينَا لَهُمْ وَلَا مُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ ءَاذَاكَ ٱلْأَنْعَامِ وَلَاكُمْ نَهُمْ فَلَيُغَيِّرُكَ خَلْقَ ٱللَّهِ مَن يَتَّخِذِ ٱلشَّيْطَانَ وَلِيَّتَا مِن دُونِ ٱللَّهِ فَقَدْ خَسِرَخُسْرَانًا مُّبِينًا ﴿٣﴾ يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطِينُ إِلَّا عُهُورًا ١٠٠٠ أَوْلَتِهِكَ مَأُونِهُ مُرجَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا يَحِيصُنا اللَّهُ

لاَ خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِن نَجُولُهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَيج
 بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ فَسَوْفَ نُوْلِيهِ أَجُرًا عَظِيمًا اللهِ

(لَّاخَيْرَ فِي كَثِيرِ مِّن نَّجُوطُهُمْ) \*\*\* سنن أبي داود

4919 عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلَ مِنْ دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَ الصَّلَاةِ وَ الصَّدَقَةِ؟»

قَالُوا: بَلِّي، يَا رَسُولَ اللهِ

قَالَ: «إِصْلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ، و فَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ الْحَالِقَةُ»

\*\*\* صحيح البخاري

أي: لا خير في كثير مما يتناجى به الناس و يتخاطبون،

و إذا لم يكن فيه خير،

فضول الكلام المباح،

الكلام المحرم بجميع أنواعه.

ثم استثنى تعالى فقال: (إِلَّا مَنَّ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ)

من مال أو علم أو أي نفع كان، بل لعله يدخل فيه العبادات القاصرة

«إن بكل تسبيحة صدقة،

<sup>(</sup>فينمى خيرا) من غى الحديث إذا رفعه وبلغه على وجه الإصلاح وطلب الخير]

و كل تكبيرة صدقة،

و كل تهليلة صدقة،

و أمر بالمعروف صدقة،

و نهى عن المنكر صدقة،

و في بضع أحدكم صدقة » الحديث.

#### (أَوْ مَعْرُونِ )

و هو الإحسان و الطاعة و كل ما عرف في الشرع و العقل حسنه، و إذا أطلق الأمر بالمعروف من غير أن يقرن بالنهي عن المنكر

[دخل فيه النهي عن المنكر]

\$ و ذلك لأن ترك المنهيات من المعروف،

و أيضا لا يتم فعل الخير إلا بترك الشر.

يفسر المعروف بفعل المأمور، و المنكر بترك المنهي.

# (أَوْ إِصْلَيْجِ بَيْنَ ٱلنَّاسِ )

و الإصلاح لا يكون إلا بين متنازعين متخاصمين،

Oو النزاع و الخصام و التغاضب يوجب من الشر و الفرقة ما لا يمكن حصره،

• فلذلك حث الشارع على الإصلاح بين الناس في:

[الدماء و الأموال و الأعراض] بل و في [الأديان] كما قال تعالى:

(وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلا تَفَرَّقُوا) وقال تعالى:

(وَإِنْ طَايِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ) الآية.

وقال تعالى: (وَالصُّلْحُ خَيْرٌ)

Oو الساعي في الإصلاح بين الناس أفضل مــــن:-

[القانت بالصلاة و الصيام و الصدقة]

و المصلح لا بد أن يصلح الله سعيه و عمله.

كما أن الساعي في الإفساد لا يصلح الله عمله و لا يتم له مقصوده كما قال تعالى: ( إِنَّ اللَّهَ لا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ) .

فهذه الأشياء حيثما فعلت فهي خير، كما دل على ذلك الاستثناء.

و لكن كمال الأجر و تمامه بحسب النية و الإخلاص،

و لهذا قال: (وَ مَن يَفْعَلُ ذَالِكَ ٱبْتِغَاآة مَرْضَاتِ ٱللَّهِ فَسَوْفَ نُوْلِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

فلهذا ينبغي للعبد أن يقصد وجه الله تعالى

و يخلص العمل لله في كل وقت

و في كل جزء من أجزاء الخير، ليحصل له بذلك الأجر العظيم،

و ليتعود الإخلاص فيكون من المخلصين، و ليتم له الأجر،

سواء تم مقصوده أم لا لأن النية حصلت و اقترن بها ما يمكن من العمل.

وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ عَمَا يُسَاءَتُ مَصِيرًا ﴿ اللَّهُ إِذَا ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا تَوَلَّى وَنُصَّلِهِ عَهَدَ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ

مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَاكُمُ وَمَن يُشْرِكَ بِٱللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَاكًا بَعِيدًا ﴿ اللَّهُ

(وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ )

أي: و من يخالف الرسول ﷺ و يعانده فيما جاء به

(مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ)

بالدلائل القرآنية و البراهين النبوية.

## (وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ)

Оو سبيلهم هو طريقهم في عقائدهم و أعمالهم

\*\*\* هَذَا مُلَازِمٌ لِلصِّفَةِ الْأُولَى،وَ لَكِنْ قَدْ تَكُونُ الْمُخَالَفَةُ لِنَصِّ الشَّارِعِ، وَ قَدْ تَكُونُ لِمَا أَجْمَعَتْ عَلَيْهِ الْأُمَّةُ الْمُحَمَّدِيَّةُ،

فِيمَا عُلِمَ اتِّفَاقُهُمْ عَلَيْهِ تَحْقِيقًا،

وَ الَّذِي عَوَّلَ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ، رَحِمَهُ اللَّهُ، فِي الِاحْتِجَاجِ عَلَى كَوْنِ الْإِجْمَاعِ حُجَّةً تَحْرُم مُخَالَفَتُهُ هَذِهِ الْآيَةُ الْكَرِيَةُ، بَعْدَ التَّرَوِّي وَ الْفِكْرِ الطَّوِيلِ.

وَ هُوَ مِنْ أَحْسَنِ الْاسْتِنْبَاطَاتِ وَ أَقْوَاهَا،

#### (نُوَلِهِـ مَا تَوَلَّىٰ )

أي: نتركه و ما اختاره لنفسه، و نخذله فلا نوفقه للخير،

لكونه رأى الحق و علمه و تركه،

فجزاؤه من الله عــــدلا أن:-

1-يبقيه في ضلاله حائرا

2-و يزداد ضلالا إلى ضلاله.

كما قال تعالى: (فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ) وقال تعالى:

(وَنُقَلِّبُ أَفْيِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ )

و يدل مفهومه على أن: –

من لم يشاقق الرسول، و يتبع سبيل المؤمنين،

بأن كان قصده وجه الله و اتباع رسوله و لزوم جماعة المسلمين،

ثم صدر منه من الذنوب أو الهم بها ما هو مـــن:-

1-مقتضيات النفوس،

2-و غلبات الطباع،

→فإن الله لا يوليه نفسه و شيطانه بـــــل:-

1-يتـــداركه بلطفه،

2-و يمـــن عليه بحفظه

3-و يعصم\_\_\_ه من السوء،

كما قال تعالى عن يوسف عليه السلام:

(كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ)

أي: بسبب إخلاصه صَرَفْنَا عنه السوء،

و كذلك كل مخلص، كما يدل عليه عموم التعليل.

وقوله: (وَنُصَّلِهِ عَهَنَّمٌ)

\*\*\* كقوله ﴿ فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا ٱلْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ القلم: ٤٤

﴿ فَلَمَّ ازَاغُوا أَزَاعُ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمَّ ﴾ الصف: ٥

أي: نعذبه فيها عذابا عظيما.

#### (وَسَاءَتْ مَصِيرًا)

أي: مرجعا له و مآلا.

و هذا الوعيد المرتب على الشقاق و مخالفة المؤمنين مراتب

لا يحصيها إلا الله بحسب حالة الذنب صغرا و كبرا،

فمنه ما يخلد في النار و يوجب جميع الخذلان.

و منه ما هو دون ذلك، فلعل الآية الثانية كالتفصيل لهذا المطلق.

و هــــو: أن الشرك لا يغفره الله تعالى لتضمنه: -

1-القدح في رب العالمين في وحدانيته

2-و تسوية المخلوق الذي لا يملك لنفسه ضرا و لا نفعا بمنن:-

[هو مالك النفع و الضر،]

[الذي ما من نعمة إلا منه]،

- [و لا يدفع النقم إلا هو،]
- [الذي له الكمال المطلق من جميع الوجوه،]
  - [و الغنى التام بجميع وجوه الاعتبارات]
- فمن أعظم الظلم و أبعد الضلال عدم إخلاص العبادة لمن هذا شأنه و عظمته و صرف شيء منها للمخلوق الذي ليس له من صفات الكمال شيء، و لا له من صفات الغنى شيء بل ليس له إلا العدم.
  - [عدم الوجود و عدم الكمال و عدم الغنى، و الفقر من جميع الوجوه.] و أما ما دون الشرك من الذنوب و المعاصى فهو تحت المشيئة:-
    - 1-إن شاء الله غفره برحمته و حكمته،
    - 2-و إن شاء عذب عليه و عاقب بعدله و حكمته،
      - و قد اسْتُدِلَ بهذه الآية الكريمة على أن:
    - [ إجماع هذه الأمة حجة و أنها معصومة من الخطأ.]
  - و وجه ذلك: أن الله توعد من خالف سبيل المؤمنين بالخذلان و النار،

#### و ( سبيل المؤمنين )

مفرد مضاف يشمل سائر ما المؤمنون عليه من العقائد و الأعمال.

فإذا اتفقوا على إيجاب شيء أو استحبابه، أو تحريمه أو كراهته، أو إباحته - فهذا سبيلهم،

فمن خالفهم في شيء من ذلك بعد انعقاد إجماعهم عليه،

فقد اتبع غير سبيلهم. ويدل على ذلك قوله تعالى:

(كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ) و وجه الـــــدلالة منها: -

أن الله تعالى أخبر أن المؤمنين من هذه الأمة لا يأمرون إلا بالمعروف،

فإذا اتفقوا على إيجاب شيء أو استحبابه فهو مما أمروا به،

فيتعين بنص الآية أن يكون معروفا و لا شيء بعد المعروف غير المنكر،

و كذلك إذا اتفقوا على النهي عن شيء فهو مما نهوا عنه

فلا يكون إلا منكرا، و مثل ذلك قوله تعالى:

(وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ)

فأخبر تعالى أن هذه الأمة جعلها الله وسطا أي:-

عدلا خيارا ليكونوا شهداء على الناس أي: - في كل شيء،

Оفإذا شهدوا على حكم بأن الله أمر به أو نهى عنه أو أباحه،

فإن شهادتهم معصومة لكونهم عالمين بما شهدوا به عادلين في شهادتهم،

○فلوكان الأمر بخلاف ذلك لم يكونوا عادلين في شهادتهم و لا عالمين بها.

و مثل ذلك قوله تعالى:

(فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ)

يفهم منها أن ما لم يتنازعوا فيه بل اتفقوا عليه أنهم غير مأمورين برده إلى الكتاب و السنة،

و ذلك لا يكون إلا موافقا للكتاب و السنة فلا يكون مخالفا. فهذه الأدلة و نحوها تفيد القطع أن إجماع هذه الأمة حجة قاطعة، و لهذا بيَّن الله قبح ضلال المشركين بقوله:

إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلّا إِنكَا وَإِن يَدْعُونَ إِلّا شَيْطَكَا مَرِيدًا اللهُ لَعَنهُ اللهُ وَقَالَ لَأَ غَنِدَ مَن عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفُوضًا اللهُ وَلَأَضِلَتَهُمْ وَلَا مُرَنَّهُمْ فَلَيُ بَيْدَ مَن عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفُوضًا اللهُ وَلَا مُرَنَّهُمْ فَلَيُعَيِّرُكَ وَلَا مُرَنَّهُمْ فَلَيُعَيِّرُكَ فَا ذَاكَ الْأَنْعَلِم وَلَا مُرَنَّهُمْ فَلَيُعَيِّرُكَ فَلَا مَنْ مَل اللهَ عَلَي اللهَ وَهَم نَتَ خِذِ الشَّيْطِل وَلِيَّ مِن دُونِ اللهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسَرانَا مُبِينَ اللهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسَرانَا مُبِينَ اللهِ عَلَي مَا وَنَهُمْ وَيُمَنِيمُ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطِل وَلاَ عَمُولًا اللهُ عَلَي اللهِ عَهُولًا الله اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ الله

# ( إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَكُا)

\*\*\*قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ: {إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلا إِنَاثًا} قَالَ: مَعَ كُلِّ صَنَم جَنيَّة.

أي: ما يدعو هؤلاء المشركون من دون الله إلا إناثا، أي: – أوثانا و أصناما مسميات بأسماء الإناث كر « العزى » و « مناة » و نحوهما، و من المعلوم أن الاسم دال على المسمى.

فإذا كانت أسماؤها أسماء مؤنثة ناقصة، دل ذلــــك على: \_

1-نقص المسميات بتلك الأسماء،

2-و فقدها لصفات الكمال،

كما أخبر الله تعالى في غير موضع من كتابه،

أنها لا تخلق و لا ترزق و لا تدفع عن عابديها

بل و لا عن نفسها؛ نفعا و لا ضرا

و لا تنصر أنفسها ممن يريدها بسوء،

و ليس لها أسماع و لا أبصار و لا أفئدة،

فكيف يُعبد من هذا وصفه و يترك الإخلاص لمن لـــــه:-

الأسم\_\_\_اء الحسني

و الصفات العليا

و الحمـــد و الكمال،

و المجـــد و الجلال،

و العـــز و الجمال،

و الرحمـــة و البر و الإحسان،

و الانفــــراد بالخلق و التدبير،

و الحكم ....ة العظيمة في الأمر و التقدير؟

« هل هذا إلا من أقبح القبيح الدال على نقص صاحبه،

و بلوغه من الخسة و الدناءة أدنى ما يتصوره متصور، أو يصفه واصف؟ » و مع ذلك فعبادتهم إنما صورتها فقط لهذه الأوثان الناقصة.

# (وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَكنًا)

و بالحقيقة ما عبدوا غير الشيطان الذي هو عدوهم الذي يريد إهلاكهم و يسعى في ذلك بكل ما يقدر عليه، الذي هو في غاية البعد من الله، \*\*\*كقوله

﴿ أَلَوْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَنَبِنِيٓ ءَادَمَ أَن لَا تَعْبُدُوا ٱلشَّيْطَانَ ۖ إِنَّهُ وَلَكُوْ عَدُقٌ مُّبِينُ ﴾ بس: ٦٠

#### (مَرِيدُا)

\*الميسر:متمردًا على الله

#### ( لَعَنَهُ اللّهُ )

و أبعده عن رحمته،

فكما أبعده الله من رحمته يسعى في إبعاد العباد عن رحمة الله.

# (إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ)

و لهذا أخبر الله عن سعيه في إغواء العباد،

و تزيين الشر لهم و الفساد

و أنه قال لربه مقسما: (وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا) أي: مقــــدرا.

علم اللعين أنه لا يقدر على إغواء جميع عباد الله،

و أن عباد الله المخلصين ليس له عليهم سلطان،

و إنما سلطانه على من تولاه، و آثر طاعته على طاعة مولاه.

و أقسم في موضع آخر ليغوينهم

# ( لأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ \* إِلا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ)

فهذا الذي ظنه الخبيث و جزم به، أخبر الله تعالى بوقوعه بقوله:

(وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ).

و هذا النصيب المفروض الذي أقسم لله إنه يتخذهم ذكر ما يريد بهم و ما يقصده لهم بقوله:

(وَلَأُضِلَّنَّهُمْ) أي: عن الصراط المستقيم

و ضلالا في: العمــــــل.

# (وَلَأُمُنِينَهُمْ)

\*\*\* أُزَيِّنُ لَهُمْ تَرْكَ التَّوْبَةِ، وَ أَعِدُهُمُ الْأَمَانِيَ، وَ آمُرُهُمْ بِالتَّسْوِيفِ وَ التَّأْخِيرِ، وَ أَغُرُّهُمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ.

أي: مع الإضلال، لأمنينهم أن ينالوا ما ناله المهتدون.

و هذا هو الغرور بعينه، فلم يقتصر على مجرد إضلالهم حتى زين لهم ما هم فيه من الضلال.

و هذا زيادة شر إلى شرهم حيث عملوا أعمال أهل النار الموجبة للعقوبة و حسبوا أنها موجبة للجنة،

و اعتبر ذلك باليهود والنصارى و نحوهم

فإنهم كما حكى الله عنهم،

(وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجُنَّةَ إِلا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمُ ( كَذَلِكَ زَيَّنَا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمُ)

( قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالأَخْسَرِينَ أَعْمَالا \* الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا)

و قال تعالى عن المنافقين إنهم يقولون يوم القيامة للمؤمنين:

( أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ قَالُوا بَلَى وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَخَرَّتُكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتُكُمْ الأَمَانِيُّ حَتَى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ )

وقوله: (وَلْأَمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَرِّكُنَّ ءَاذَاكَ ٱلْأَنْعَامِ)

أي: بتقطيع آذانها، و ذلك كالبحيرة و السائبة و الوصيلة و الحام

فنبه ببعض ذلك على جميعه،

و هذا نوع من الإضلال يقتضي تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله و يلتحق بذلك من الاعتقادات الفاسدة و الأحكام الجائرة ما هو من أكبر الإضلال.

# (وَلَا مُن مَّهُمْ فَلَيُعَيِّرُكَ خَلْقَ اللَّهِ)

\*\*\* صحيح البخاري 4886 - عَنْ عَبْد الله، قَالَ: «لَعَنَ اللهُ الوَاشِمَاتِ وَ المُوتَشِمَاتِ، وَ المُتَنَمِّصَاتِ وَ المُتَفَلِّجَاتِ، لِلْحُسْنِ المُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ» فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي أُسَدِ يُقَالُ لَهَا أُمُّ يَعْقُوبَ، فَجَاءَتْ فَقَالَتْ: إِنَّهُ بَلَغَنِي عَنْكَ أَنَّكَ لَعَنْتَ كَيْتَ وَكَيْتَ، فَقَالَ: وَ مَا لِى أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَ مَنْ هُوَ فِي كِتَابِ اللهِ، فَقَالَتْ: لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ اللَّوْحَيْنِ، فَمَا وَجَدْتُ فِيهِ مَا تَقُولُ، قَالَ: لَئِنْ كُنْتِ قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ، أَمَا قَرَأْتِ: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [الحشر: 7]؟ قَالَتْ: بَلَى، قَالَ: فَإِنَّهُ قَدْ نَهَى عَنْهُ، قَالَتْ: فَإِنِّي أَرَى أَهْلَكَ يَفْعَلُونَهُ، قَالَ: فَاذْهَبِي فَانْظُرِي، فَذَهَبَتْ فَنَظَرَتْ، فَلَمْ تَرَ مِنْ حَاجَتِهَا شَيْئًا، فَقَالَ: لَوْ كَانَتْ كَذَلِكَ مَا جَامَعْتُهَا()

<sup>(</sup>الواشمات) جمع واشمة اسم فاعلة من الوشم وهو غرز إبرة أو نحوها في الجلد حتى يسيل منه الدم ثم يحشى الموضع بكحل أو نحوه فيتلون الجلد ولا يزول بعد ذلك أبدا. (الموتشمات) جمع موتشمة وهي التي يفعل فيها الوشم. (المتنمصات) جمع متنمصة وهي التي تطلب إزالة شعر وجهها ونتفه والتي تزيله وتنتفه تسمى نامصة. (المتفلجات) جمع متفلجة وهي التي تبرد أسنانها لتفترق عن بعضها. (للحسن) لأجل الجمال. (المغيرات خلق الله) بما سبق ذكره لأنه تغيير وتزوير. (كيت وكيت) كناية عن كلام قيل. (ما بين اللوحين) أي القرآن المكتوب ما بين دفتي المصحف. (آتاكم) أمركم به. (فلم تر من حاجتها) لم تشاهد أم يعقوب من الذي ظنته في زوج ابن مسعود رضي الله عنهما شيئا. (ما جامعتنا) ما صاحبتنا بل يعقوب من الذي ظنته في زوج ابن مسعود رضي الله عنهما شيئا. (ما جامعتنا) ما صاحبتنا بل

[الوشم، و الوشر و النمص و التفلج للحسن]

و نحو ذلك مما أغواهم به الشيطان فغيروا خلقة الرحمن.

Oو ذلك يتضمــــن :-

1-التسخط من خلقته

2-و القدح في حكمته،

3-و اعتقاد أن ما يصنعون بأيديهم أحسن من خلقة الرحمن،

4-و عدم الرضا بتقديره و تدبيره،

<u>O</u>و يتناول أيضا تغيير الخلقة الباطنة:-

فإن الله تعالى خلق عباده حنفاء مفطورين على قبول الحق و إيثاره،

فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن هذا الخلق الجميل،

و زينت لهم الشر و الشرك و الكفر و الفسوق و العصيان.

○فإن كل مولود يولد على الفطرة و لكن أبواه يهوِّدانه أو ينصِّرانه أو بمجِّسانه،

و نحو ذلك مما يغيرون به ما فطر الله عليه العباد من توحيده و حبه و معرفته. فافترستهم الشياطين في هذا الموضع افتراس السبع و الذئاب للغنم المنفردة. لولا لطف الله و كرمه بعباده المخلصين لجرى عليهم ما جرى على هؤلاء المفتونين،

و هذا الذي جرى عليهم من توليهم عن ربهم و فاطرهم و توليهم لعدوهم المريد لهم الشر من كل وجه،

فخسروا الدنيا و الآخرة، و رجعوا بالخيبة و الصفقة الخاسرة،

\*\*\*كقوله ﴿ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِللِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا لَا بُدِيلَ

لِخَلْقِ ٱللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَكِكِ ٱلْكَالِكَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ الروم: ٣٠

عَلَى قَوْلِ مَنْ جَعَلَ ذَلِكَ أَمْرًا، أَيْ:-

لَا تُبَدِّلُوا فِطْرَةَ اللَّهِ، وَ دَعُوا النَّاسَ عَلَى فِطْرَتِهِمْ،

كما في الحديث:

صحيح البخاري

1359 - عن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ﴿ مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ، وَ يُنَصِّرَانِهِ، أَوْ يُحَسِّانِهِ، كَمَا تُنْتَجُ البَهِيمَةُ بَهِيمَةً جَمْعَاءَ، هَلْ تُحِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ»

ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: { فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لاَ

تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ القَيِّمُ} [الروم: 30]()

<sup>(</sup>لا تبديل لخلق الله) لا تفاوت بين الناس في أصل خلقتهم ولا يستطيع أحد أن يغير طبيعة نفوسهم حقيقة.

<sup>(</sup>القيم) المستقيم والمقوم لأمور الناس]

# و لهذا قال: (وَمَن يَتَّخِذِ ٱلشَّيْطُن وَلِيَّا مِن دُونِ ٱللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا)

و أي خسار أبين و أعظم ممن خسر دينه و دنياه

و أوبقته معاصيه و خطاياه؟!!

فحصل له الشقاء الأبدي، و فاته النعيم السرمدي.

كما أن من تولى مولاه و آثر رضاه، ربح كل الربح، و أفلح كل الفلاح، و فاز بسعادة الدارين، و أصبح قرير العين،

فلا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، اللهم تولنا فيمن توليت،

و عافنا فيمن عافيت.

ثم قال: (يَعِدُهُمُ)

1-أي: يعد الشيطان من يسعى في إضلالهم،

و يخوفهم عند إيثار مرضاة الله بكل ما يمكن و ما لا يمكن مما يدخله في عقولهم حتى يكسلوا عن فعل الخير،

2-و الوعد يشمل حتى الوعيد

كما قال تعالى: (الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ)

فإنه يعدهم إذا أنفقوا في سبيل الله افتقروا،

و يخوفهم إذا جاهدوا بالقتل و غيره كما قال تعالى:

( إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ) الآية.

# (وَيُمَنِيمٍ أَ

#### \*الميسر: و يغريهم

⊙و كذلك يمنيهم الأماني الباطلة التي هي عند التحقيق كالسراب الذي لا حقيقة له،

و لهذا قال: (وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطُكُ إِلَّا غُورًا)

\*الميسر: و ما يُعِدهم إلا خديعة لا صحة لها، و لا دليل عليها.

# (أُوْلَتِهِكَ مَأُونِهُمْ جَهَنَمُ)

أي: من انقاد للشيطان و أعرض عن ربه، و صار من أتباع إبليس و حزبه، مستقرهم النار.

#### (وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَجِيصَهُ ا)

أي: مخلصا و لا ملجأ بل هم خالدون فيها أبد الآباد.

\*\*\*كقوله ﴿ وَقَالَ ٱلشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِى ٱلْأَمْرُ إِنَ ٱللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ ٱلْحَقِّ وَوَعَدَ تُكُمُ وَاللَّهُ وَعَدَ اللَّهِ وَعَدَ اللَّهِ وَعَدَ اللَّهِ وَعَدَ اللَّهُ وَعَدَ اللَّهُ وَعَدَ اللَّهُ وَعَدَ اللَّهُ وَعَدَ اللَّهُ وَعَدَ اللَّهُ وَوَعَدَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعُلِمُ اللللللَّهُ اللللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُوا ٱلصَّكِلِحَاتِ سَكُنَّدْ خِلْهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِهِمَا ٱبْدَأُ وَعَدَاللَّهِ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ قِيلًا ﴿ اللَّهُ لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِي أَهْلِ ٱلْكِتَابُ مَن يَعْمَلْ سُوَّءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ١١ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّكِلِحَتِ مِن ذَكرٍ أَوْ أَنْنَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَكِمِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا اللهُ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ. لِلَّهِ وَهُو مُحْسِنٌ وَأَتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيمُوا تَحَذَ اللّه إِبْرَهِيمَ خَلِيلًا ﴿ ۚ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُوكَ كَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَىء عُجِيطًا الله وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي ٱلنِّسَأَّءَقُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتَّلَى عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَبِ فِي يَتَكَمَى ٱلنِّسَاءِ ٱلَّتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُنِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُواْ لِلْيَتَكَمَىٰ بِٱلْقِسْطِوَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا اللهَ و لما بين مآل الأشقياء أولياء الشيطان ذكر مآل السعداء أوليائه فقال: وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ سَكُدُ خِلْهُمْ جَنَّتِ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا ٱبْدَأُوعَدَاللَّهِ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ قِيلًا ١٠٠٠

أي: (وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ)

بالله و ملائكته و كتبه و رسله و اليوم الآخر، و القَدَر خيره و شره على الوجه الذي أمروا به علما و تصديقا و إقرارا.

### (وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ)

الناشئة عن الإيمان؟

و هذا يشمل سائر المأمورات من واجب و مستحب،

1-الذي على القلب،

2-و الذي على اللسان،

3-و الذي على بقية الجوارح.

كل له من الثواب المرتب على ذلك بحسب:-

1-حــاله

2-و مقــــامه،

3-و تكميـــــله للإيمان و العمل الصالح.

و يفوته ما رتب على ذلك بحسب: -

1-ما أخل به من الإيمان و العمل،

و ذلك بحسب ما علم من حكمة الله و رحمته،

و كذلك وعده الصادق الذي يعرف من تتبع كتاب الله و سنة رسوله.

و لهذا ذكر الثواب المرتب على ذلك بقوله:

(سَنُدُخِلُهُمْ جَنَّتِ بَعْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَاثُر)

فيها ما لا عين رأت، و لا أذن سمعت، و لا خطر على قلب بشر،

#### من أنـــواع:-

1-المـــآكل و المشارب اللذيذة،

2-و المناظر العجيبة،

3-و الأزواج الحسنـــة،

4-و القصـــور،

5-و الغـــرف المزخرفة،

6-و الأشج\_\_\_\_ار المتدلية،

7-و الف\_\_\_\_واكه المستغربة،

8-و الأصــوات الشجية،

9-و النع\_\_\_\_ السابغة،

10-و تــــزاور الإخوان، و تذكرهم ماكان منهم في رياض الجنان،

11-و أعلى من ذلك كله و أجلّ رضوان الله عليهم و تمتع الأرواح بقربه،

و العيون برؤيته، و الأسماع بخطابه الذي ينسيهم كل نعيم و سرور،

و لولا الثبات من الله لهم لطاروا و ماتوا من الفرح و الحبور،

فلله ما أحلى ذلك النعيم و ما أعلى ما أنالهم الرب الكريم،

و ماذا حصل لهم من كل خير و بهجة لا يصفه الواصفون،

و تمام ذلك و كماله الخلود الدائم في تلك المنازل العاليات،

# و لهذا قال: (خَلِدِينَ فِهُمَا أَبَدُأُ وَعُدَاللَّهِ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا) \*\*\*سنن النسائي

1578 عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ: -

يَحْمَدُ اللهِ وَ يُثْنِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ أَمِا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ يَقُولُ: «مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَ مَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ،

## إِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ،

- فصدق الله العظيم الذي بلغ قولُه وحديثُه في الصدق أعلى ما يكون،

○ و لهذا لما كان كلامه صدقا و خبره حقا

كان ما يدل عليه مطابقةً و تضمنًا و ملازمةً كل ذلك مراد من كلامه،

و كذلك كلام رسوله والكونه لا يخبر إلا بأمره و لا ينطق إلا عن وحيه.

لَّيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا آمَانِي آهْلِ ٱلْكِتَابِ مَن يَعْمَلُ سُوَّءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدُ لَهُ، مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ١١٠ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّلِحَتِ مِن ذَكَرٍ

أَوْ أَنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَأُولَتِهِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا اللهُ

\*\*\*صحیح مسلم

(2574) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ {مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجُزَبِهِ }

[النساء: 123] بَلَغَتْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مَبْلَغًا شَدِيدًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «قَارِبُوا، وَ سَدِّدُوا، فَفِي كُلِّ مَا يُصَابُ بِهِ الْمُسْلِمُ كَفَّارَةٌ،

حَتَّى النَّكْبَةِ يُنْكَبُهَا، أَوِ الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا»

\*\*\* وَ الْمَعْنَى فِي هَذِهِ الْآيَةِ: أَنَّ الدِّينَ لَيْسَ بِالتَّحَلِّي وَ لَا بِالتَّمَنِّي، وَ لَيْسَ فِل أَلْ مَنْ قَالَ:- وَ لَيْسَ كُلِّ مَنِ ادَّعَى شَيْئًا حَصَلَ لَهُ مِجُرَّدِ دَعْوَاهُ، وَ لَا كُلُّ مَنْ قَالَ:-

"إِنَّهُ هُوَ المُحق" سُمِعَ قَوْلُهُ مِحُرَّدِ ذَلِكَ، حَتَّى يَكُونَ لَهُ مِنَ اللَّهِ بُرْهَانُ؛ وَ لِهَذَا قَالَ تَعَالَى: {لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ} أَيْن لَيْسَ لَكُمْ وَ لَا لَهُمُ النَّجَاةُ مِحُرَّدِ التَّمَنِّي، بَلِ الْعِبْرَةُ بِطَاعَةِ اللَّهِ، أَيْ: لَيْسَ لَكُمْ وَ لَا لَهُمُ النَّجَاةُ مِحُرَّدِ التَّمَنِّي، بَلِ الْعِبْرَةُ بِطَاعَةِ اللَّهِ، وَ التَّمَنِّي مَا شَرَعَهُ عَلَى أَلْسِنَةِ رُسُلِهِ الْكِرَامِ؛ وَ اللَّهَذَا قَالَ بَعْدَهُ: {مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَبِهِ}

\*\*\*صحيح البخاري

5641 - عن أَبِي هُرَيْرَةَ: عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَا يُصِيبُ الْمُسْلِمَ، مِنْ نَصَبٍ وَ لَاوَصَبٍ، وَ لَا هَمِّ وَ لاَ هُمٍّ وَ لاَ حُزْنٍ وَ لاَ أَذًى وَ لاَ غَمِّ، حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا، إِلَّا كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ» ()

\*\*\*كقوله ﴿ فَكُن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَسَرُهُ, ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةِ شَرًّا يَرَهُ, ﴾ الزلزلة: ٧ - ٨

أي: (لَيْسَ)

(نصب) تعب

(وصب) مرض

(هم) کره لما یتوقعه من سوء

(حزن) أسى على ما حصل له من مكروه في الماضي

(أذى) من تعدى غيره عليه

(غم) ما يضيق القلب والنفس

(خطایاه) ذنوبه]

الأمر و النجاة و التزكية

# (بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَآ أَمَانِيِّ أَهْلِ ٱلْكِتَالِ )

و الأمـــاني:

أحاديث النفس المجردة عن العمل، المقترن بها دعوى مجردة لو عورضت بمثلها لكانت من جنسها.

و هذا عامّ في كل أمر، فكيف بأمر الإيمان و السعادة الأبدية؟!

• فإن أماني أهل الكتاب قد أخبر الله بها أنهم قالوا: -

# (لَنْ يَدْخُلَ الْجُنَّةَ إِلا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ

و غيرهم ممن ليس ينتسب لكتاب و لا رسول من باب أولى و أحرى.

و كذلك أدخل الله في ذلك من ينتسب إلى الإسلام لكمال العدل و الانصاف،

○فإن مجرد الانتساب إلى أي دين كان، لا يفيد شيئا إن لم يأت الإنسان ببرهان على صحة دعواه،

فالأعمال تصدق الدعوى أو تكذبها

و لهذا قال تعالى: (مَن يَعُمَلُ سُوَّءُا يُجُزَ بِهِـ)

و هذا شامل لجميع العاملين، لأن السوء شامل لأي ذنب كان:-

1-من صغـــائر الذنوب و كبائرها،

2-و شامل أيضا لكل جزاء قليل أو كثير، دنيوي أو أخروي.

و الناس في هذا المقام درجات لا يعلمها إلا الله،

فمستقل و مستكثر،

• فمن كان عمله كله سوءا و ذلك لا يكون إلا كافرا.

فإذا مات من دون توبة جوزي بالخلود في العذاب الأليم.

Oو من كان عمله صالحا، و هو مستقيم في غالب أحواله،

و إنما يصدر منه بعض الأحيان بعض الذنوب الصغار

فما يصيبه مــن:-

1-الهـ

2-و الغـــــم

3-و الأذى

4-و بعض الآلام في بــــدنه أو قـــلبه أو حبيبـــه أو

مــــاله و نحو ذلك –

فإنها مكفرات للذنوب، و هي مما يجزى به على عمله،

قيضها الله لطفا بعباده، و بين هذين الحالين مراتب كثيرة.

و هذا الجزاء على عمل السوء العام مخصوص في غير التائبين،

فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، كما دلت على ذلك النصوص.

و قوله: (وَلَا يَجِدُ لَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا)

لإزالة بعض ما لعله يُتوهم أن من استحق المجازاة على عمله قد يكون له ولي أو ناصر أو شافع يدفع عنه ما استحقه،

فأخبر تعالى بانتفاء ذلك، فليس له ولي يحصل له المطلوب،

و لا نصير يدفع عنه المرهوب، إلا ربه ومليكه.

## (وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّكِلِحَتِ)

#### دخــــل في ذلك:-

1-س\_\_\_\_ائر الأعمال القلبية و البدنية،

2-و دخل أيضاكل عامل من إنس أو جن، صغير أو كبير، ذكر أو أنشى.

و لهذا قال: (مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ)

و هذا شرط لجميع الأعمال، لا تكون صالحة و لا تقبل و لا يترتب عليها الثواب و لا يندفع بها العقاب إلا بالإيمان.

فالأعمال بدون الإيمان كأغصان شجرة قُطِعَ أصلها

و كبناء بني على موج الماء،

فالإيمان هو الأصل و الأساس و القاعدة التي يبنى عليه كل شيء،

و هذا القيد ينبغي التفطن له في كل عمل أطلق، فإنه مقيد به.

# (فَأُوْلَتِهِكَ )

أي: الذين جمعوا بين الإيمان و العمل الصالح

# (يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ)

المشتملة على ما تشتهي الأنفس و تلذ الأعين

#### (وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا)

أي: لا قليلا و لا كثيرا مما عملوه من الخير،

بل يجدونه كاملا موفرا، مضاعفا أضعافا كثيرة.

\*\*\*وَ قَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى الْفَتِيلِ:-

وَ هُوَ الْخَيْطُ الَّذِي فِي شِقِّ النَّوَاةِ،

وَ هَذَا النَّقِيرُ وَ هُمَا َ فِي نَوَاةِ التَّمْرَةِ،

وَ كَذَا الْقِطْمِيرُ وَ هُوَ:- اللِّفَافَةُ الَّتِي عَلَى نَوَاةِ التَّمْرَةِ،

الثَّلَاثَةُ في القرآن.

# وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنُ وَأَتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَأَتَّخَذَ ٱللَّهُ إِبْرَهِيمَ خِلِيلًا ﴿ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ

# ( وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ)

أي: لا أحد أحسن من دين من جمع بين الإخلاص للمعبود،

و هو إسلام الوجه لله الدال على:-

1استسلام القلب و توجهه و إنابته و إخلاصه،

2-و توجه الوجه و سائر الأعضاء لله.

#### (وَهُوَ )

مع هذا الإخلاص و الاستسلام

#### وم المعسن )

أي: متبع لشريعة الله التي أرسل بها رسله، و أنزل كتبه، و جعلها طريقا لخواص خلقه و أتباعهم.

# (وَأَتَّبَعَ مِلَّهَ إِبْرَاهِيمَ)

أي: دينه و شرعه

# (حَنِيفًا )

أي: مائلا عن الشرك إلى التوحيد،

و عن التوجه للخلق إلى الإقبال على الخالق،

# (وَأَتَّخَذَ ٱللَّهُ إِبْرَهِيمَ خَلِيلًا)

و الخُلة أعلى أنواع المحبة،

و هذه المرتبة حصلت للخليلين محمد و إبراهيم عليهما الصلاة و السلام،

و أما المحبة من الله فهي لعموم المؤمنين،

و إنما اتخذ الله إبراهيم خليلا لأنه وفَّى بما أُمر به و قام بما ابْتُلي به،

فجعله الله إماما للناس، و اتخذه خليلا و نوه بذكره في العالمين.

\*\*\*صحيح البخاري

3904 عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قال رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ مِنْ أَمَنَّ النَّاسِ عَلَيَّ فِي صُحْبَتِهِ وَ مَالِهِ أَبَا بَكْرٍ وَلَّ النَّاسِ عَلَيَّ فِي صُحْبَتِهِ وَ مَالِهِ أَبَا بَكْرٍ وَلَّ النَّاسِ عَلَيَّ فِي صُحْبَتِهِ وَ مَالِهِ أَبَا بَكْرٍ وَلَّ النَّاسَةِ الإِسْلاَمِ، وَ لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَوْخَةٌ إِلَّا خَوْخَةٌ أَبِي بَكْرٍ» لاَ يَبْقَيَنَّ فِي الْمَسْجِدِ خَوْخَةٌ إِلَّا خَوْخَةٌ أَبِي بَكْرٍ»

\*\*\*صحیح مسلم

(532)عن جُنْدَبٌ، قَالَ:-

سَمِعْتُ النَّبِيِّ عَلَيْ قَبْلَ أَنْ يَهُوتَ بِخَمْسٍ، وَ هُوَ يَقُولُ:

«إِنِّي أَبْرَأُ إِلَى اللهِ أَنْ يَكُونَ لِي مِنْكُمْ خَلِيلٌ،

فَإِنَّ اللهِ تَعَالَى قَد اتَّخَذَنِي خَلِيلًا، كَمَا اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، فَإِنَّ اللهِ تَعَالَى قَد اتَّخَذَنِي خَلِيلًا، كَمَا اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا،

وَ لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أُمَّتِي خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبًا بَكْرٍ خَلِّيلًا،

# وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَاتَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ تُجِيطًا اللهُ الله

و هذه الآية الكريمة فيها بيان إحاطة الله تعالى بجميع الأشياء،

فأخبر أنه له ( وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ )

أي: الجميع ملكه و عبيده، فهم المملوكون و هو المالك المتفرد بتدبيرهم،

# (وَكَانَ ٱللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا)

و قد أحاط علمه بجميع المعلومات،

و بصره بجميع المبصرات،

و سمعه بجميع المسموعات،

و نفذت مشيئته و قدرته بجميع الموجودات،

و وسعت رحمته أهل الأرض و السماوات،

و قهر بعزه و قهره كل مخلوق،

و دانت له جميع الأشياء.

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاَءُ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتَالَى عَلَيْكُمْ فِي الْمِسَاءُ النِّسَاءُ النِّي لَا ثُوَّتُونَهُنَّ مَا كُنِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ الْكِتَبِ فِي يَتَكَمَى النِّسَاءُ النِّي لَا ثُوَّتُونَهُنَّ مَا كُنِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْكِتَبِ فِي يَتَكُمَى النِّسَطِّ وَالْمُسْتَضَّعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَكَمَى الْمُسْتَضَعَفِينَ مِن الوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَكَمَى الْمُسْتَضَعَفِينَ مِن الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَكَمَى الْمُسْتَضَعَفِينَ مِن الْمِلْدُولُ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَكَمَى الْمُسْتَضَعَفُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا النَّالُ وَمَا تَقْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا النَّالُ

( وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي ٱلنِّسَالَّةِ )

\*جاء في الصحيح المسند من أسباب النزول:

صحيح البخاري

4574 - عن عُرُوزَةُ بْنُ الزِّبَيْرِ، أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى:

{وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لاَ تُقْسِطُوا فِي اليَتَامَى}

فَقَالَتْ: يَا ابْنَ أُخْتِي، هَذهِ اليَتيمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرِ وَلَيِّهَا،

تَشْرَكُهُ فِي مَالِهِ، وَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا،

فَيُرِيدُ وَلِيَّهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ أَنْ يُقْسِطَ فِي صَدَاقِهَا، فَيُعْطَيَهَا مَثْلَ مَا يُعْطِيهَا غَيْرُهُ،

وَ مَنْ أَنْ يَنْكِحُوهَ أَنْ يَنْكِحُوهَ أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ، فَنُهُوا عَنْ أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ،

وَ يَبْلُغُوا لَهُنَّ أَعْلَى سُنَّتِهِنَّ فِي الصَّدَاقِ،

فَأُمِرُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا طُابَ لَهُمْ مِنَ النِّسَاءِ سِواَهُنَّ،

قَالَ عُرُو َةُ: قَالَتُ عَائِشَةُ:

و أِنَّ النَّاسَ اسْتَفْتُواْ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ بَعْدُ هَذِهِ الآيَةِ،

فَأَنْزَلَ اللّهُ: {وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ} [النساء127] "،

قَالَتْ عَائِشَةُ: وَ قَوْلُ اللّهِ تَعَالَى فِي آيَةٍ أُخْرَى:

## {وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} [النساء127]:-

رَغْبَةُ أَحَدكُمْ عَنْ يَتِيمَتِهِ، حِينَ تَكُونُ قَلِيلَةَ المَالِ وَالجَمَالِ، قَالَتَ: فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوا عَنْ مَنْ رَغِبُوا فِي مَالِهِ وَجَمَالِهِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ إِلَّا بِالقِسْطِ، مِنْ أَجْلِ رَغْبَتِهِمْ عَنْهُنّ إِذَا كُنّ قَلِيلاَتِ المَالِ وَالْجَمَالِ "

#### الاستفتاء:

طلب السائل من المسئول بيان الحكم الشرعي في ذلك المسئول عنه.

فأخبر عن المؤمنين أنهم يستفتون الرسول على في حكم النساء المتعلق بهم،

فتولى الله هذه الفتوى بنفسه فقال: (قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ)

\*الميسر:قل الله تعالى يبيّن لكم أمورهن

-فاعملوا على ما أفتاكم به في جميع شئون النساء، مــــن:-

[القيام بحقوقهن و ترك ظلمهن عموما و خصوصا]

و هذا أمر عام يشمل جميع ما شرع الله أمرا و نهيا في حق النساء الزوجات و غيرهن، الصغار و الكبار،

ثم خص – بعد التعميم الوصية بالضعاف من اليتامي و الولدان اهتماما بهم و زجرا عن التفريط في حقوقهم

فقال: (وَمَا يُتُلَى عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَابِ فِي يَتَامَى ٱلنِّسَآءِ)

أي: و يفتيكم أيضا بما يتلى عليكم في الكتاب في شأن اليتامي من النساء.

# (ٱلَّتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُنِبَ لَهُنَّ)

و هذا إخبار عن الحالة الموجودة الواقعة في ذلك الوقت،

فإن اليتيمة إذا كانت تحت ولاية الرجل بخسها حقها و ظلمها، إما:-

1-بــــأكل مالها الذي لها أو بعضه،

2-أو منعها من التزوج لينتفع بمالها، خوفا من استخراجه من يده إنْ زوَّجها،

3-أو يأخذ من مهرها الذي تتزوج به بشرط أو غيره، هذا إذا كان راغبا عنها،

4-أو يرغب فيها و هي ذات جمال و مال و لا يقسط في مهرها،

بل يعطيها دون ما تستحق، فكل هذا ظلم يدخل تحت هذا النص

و لهذا قال: (وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِمُوهُنَّ)

أي: ترغبون عن نكاحهن أو في نكاحهن كما ذكرنا تمثيله.

## (وَٱلْمُسْتَضَّعَفِينَ مِنَ ٱلْوِلْدَانِ)

أي: و يفتيكم في المستضعفين من الولدان الصغار،أن:-

1-تعطوهم حقهم من الميراث و غيره

2-و أن لا تستولوا على أموالهم على وجه الظلم و الاستبداد.

# (وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَكَي بِٱلْقِسْطِ)

أي: بالعدل التام، و هذا يشمل القيام عليهم بإلزامهم أمر الله و ما أوجبه على عباده،

فيكون الأولياء مكلفين بذلك، يلزمونهم بما أوجبه الله.

و يشمل القيام عليهم في مصالحهم الدنيوية بتنمية أموالهم و طلب الأحظ لهم فيها،

و أن لا يقربوها إلا بالتي هي أحسن،

و كذلك لا يحابون فيهم صديقا و لا غيره، في تزوج و غيره،

على وجه الهضم لحقوقهم.

و هذا من رحمته تعالى بعباده، حيث حثّ غاية الحث على القيام بمصالح من لا يقوم بمصلحة نفسه لضعفه و فقد أبيه.

ثم حثّ على الإحسان عموما فقال: (وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ)

لليتامى و لغيرهم سواء كان الخير متعديا أو لازما

#### (فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا)

أي: قد أحاط علمه بعمل العاملين للخير، قلة و كثرة، حسنا و ضده، فيجازي كُلا بحسب عمله.

وَإِنِ ٱمْرَأَةُ خَافَتَ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحا بَيْنَهُمَا صُلَحَأُوا لَصُلَحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحُّ وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَتَّقُوا فَإِن اللَّهَ كَاكَ بِمَا تَعْمَلُوكَ خَبِيرًا اللَّهِ وَلَن تَسْتَطِيعُوٓا أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِّسَآيِهِ وَلَوَ حَرَضتُم فَكَلَا تَعِيلُوا كُلَّ ٱلْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَٱلْمُعَلَّقَةُ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ١١٥ وَإِن يَنْفَرَّقَا يُغَنِ ٱللَّهُ كُلَّا مِّن سَعَيَهِ } وَكَانَ أَلِلَهُ وَسِعًا حَكِيمًا اللهُ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئنَبَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ ٱتَّقُوا ٱللَّهُ وَ إِن تَكُفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ غَيْبًا حَمِيدًا السُّ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا اللَّهُ إِن يَشَأْ يُذْهِبُكُمْ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ وَيَأْتِ بِعَاخِينَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ ذَالِكَ قَدِيرًا الله الله مَّن كَانَ يُرِيدُ ثُوَابَ ٱلدُّنْيَا فَعِندَ ٱللَّهِ ثُوَابُ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا اللَّهُ

وَإِنِ ٱمْرَأَةُ خَافَتَ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضُا فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحَأُواَلَصُّلَحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ ٱلْأَنفُسُ ٱلشُّحَ وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَتَّقُواْ

فَإِثَ ٱللَّهَ كَاكَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا اللهَ

# أي (وَإِنِ أَمْرَأَةُ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضَا فَلاَجُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بينهما صُلُحاً)

\*جاء في الصحيح المسند من أسباب النزول:

صحيح البخاري

4601 - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا:

{وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا} [النساء128]

قَالَتْ: " الرَّجُلُ تَكُونُ عِنْدَهُ المَرْأَةُ لَيْسَ بِمُسْتَكْثِرٍ مِنْهَا، يُريدُ أَنْ يُفَارِقَهَا، فَتَقُولُ:

أُجْعَلُكَ مِنْ شَأْنِي فِي حِلٍّ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِي ذَلِكَ " \*سنن أبي داود

2135 - عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوزَة، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:

قَالَتْ عَائشَةُ: «يَا ابْنَ أُخْتي

كَانَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ لَا يُفَضِّلُ بَعْضَنَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْقَسْمِ، مِنْ مُكْثِهِ

و كَانَ قَلَ يَوْمٌ إِلَّا وَ هُو يَطُوفُ عَلَيْنَا جَمِيمًا، فَيَدْنُو مِنْ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْ غَيْرِ مَسِيسٍ، حَتَّى يَبْلُغَ إِلَى النَّتِي هُو يَوْمُهَا

وَ لَقَدْ قَالَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ:

حِينَ أَسَنَّتْ وَفَرِقَتُ أَنْ يُفَارِقَهَا رَسُولُ اللَّهِ عِلَى السُّولَ اللَّهِ يَوْمِي لَعَائَشَةً، فَقَبَلَ ذَلكَ رَسُولُ اللَّه ﷺ منْهاً، قَالَتْ:-نَقُولُ فِي ذَلِكَ أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى وَفِي أَشْبَاهِهَا أُرَاهُ قَالَ:

## {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا} [النساء128]

\*المستدرك على الصحيحين للحاكم

3205 - عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، أَنَّهُ كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ قَدْ خَلَا مِنْ سِنِّهَا، فَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا شَابِّةً، فَآثَرَ الْبِكْرَ عَلَيْهَا،

فَأَبَت امْرَأَتُهُ الْأُولَى أَنْ تَقَرٍّ عَلَى ذَلكَ،

فَطَلَّقَهَا تَطْليقَةً حَتَّى إِذَا بَقيَ مِنْ أَجَلهَا يسيرٌ،

قَالَ: إِنْ شِئْتِ رَاجَعْتُكِ، وَ صَبَرْتِ عَلَى الْأَثَرَةِ،

وَ إِنْ شُئِتٍ تَرَكْتُكِ حَتَّى يَخْلُو أَجَلُكِ.

قَالَتُ: بِلُ رَاجِعْني أَصْبِرْ عَلَى الْأَثَرَة،

فَرَاجَعَهَا ثُمَّ آثَرَ عَلَيْهَا، فَلَمْ تَصْبِرْ عَلَى الْأَثَرَةِ، فَطَلَّقَهَا الْأُخْرَى، وَآثَرَ عَلَيْهَا الشَّابَّةَ،

قَالَ: فَذَلِكَ الصُّلْحُ الَّذِي بَلَغَنَا أَنَّ اللَّهُ قَدْ أَنْزَلَ فيه

{ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا

#### بَيْنَهُمَا صُلْحًا} [النساء128]

\*ولا تنافي بين هذه الأقوال فإن حديث عائشة الأول مبهم

وحديثها الثاني مفسر للإبهام،

وأما حديث رافع فإنما قال إنها شاملة لما فعل والآية تشمل الجميع \*\*\*وَ الظَّاهِرُ مِنَ الْآيَةِ أَنَّ صُلْحَهُمَا عَلَى تَرْكِ بَعْضِ حَقِّهَا لِلزَّوْج،

وَ قَبُولِ الزَّوْجِ ذَلِكَ، خَيْرٌ مِنَ الْمُفَارَقَةِ بِالْكُلِّيَّةِ،

كَمَا أَمْسَكَ النَّبِيُّ ﷺ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعة عَلَى أَنْ تَرَكَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، وَ لَمْ يُفَارِقُهَا بَلْ تَرَكَهَا مِنْ جُمْلَةِ نِسَائِهِ،

وَ فِعْلُهُ ذَلِكَ لِتَتَأَسَّى بِهِ أُمَّتُهُ فِي مَشْرُوعِيَّةٍ ذَلِكَ وَ جَوَازِهِ،

فَهُوَ أَفْضَلُ فِي حَقِّهِ عَلَا اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ الْفِرَاقِ وَ لَمَّا كَانَ الْوِفَاقُ أَحَبُّ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ الْفِرَاقِ قَالَ: {وَالصَّلْحُ خَيْرٌ}

○إذا خافت المرأة نشوز زوجها أي:-

ترفعه عنها و عدم رغبته فيها و إعراضه عنها،

فالأحسن في هذه الحالة أن يصلحا بينهما صلحا بأن تسمح المرأة عن بعض حقوقها اللازمة لزوجها على وجه تبقى مع زوجها،

1-إما أن ترضى بأقل من الواجب لها من النفقة أو الكسوة أو المسكن،

2-أو القسم بأن تسقط حقها منه،

3-أو تهب يومها و ليلتها لزوجها أو لضرتها.

فإذا اتفقا على هذه الحالة فلا جناح و لا بأس عليهما فيها،

لا عليها و لا على الزوج،

فيجوز حينئذ لزوجها البقاء معها على هذه الحال، و هي خير من الفرقة،

و لهذا قال: (وَٱلصُّلُّحُ خَيْرٌ ).

و يؤخذ من عموم هذا اللفظ

و المعنى أن الصلح بين من بينهما حق أو منازعة في جميع الأشياء أنه خير من استقصاء كل منهما على كل حقه،

[لما فيها من الإصلاح و بقاء الألفة و الاتصاف بصفة السماح.]

و هو جائز في جميع الأشياء إلا إذا أحل حراما أو حرّم حلالا

فإنه لا يكون صلحا و إنما يكون جورا.

○و اعلم أن كل حكم من الأحكام لا يتم و لا يكمل إلا بوجود مقتضيه و انتفاء موانعه،

فمن ذلك هذا الحكم الكبير الذي هو الصلح،

فذكر تعالى المقتضى لذلك و نبه على أنه خير،

و الخير كل عاقل يطلبه و يرغب فيه،

فإن كان - مع ذلك- قد أمر الله به وحتّ عليه ازداد المؤمن طلبا له و رغبة فيه.

و ذكر المانع بقوله: (وَأُحْضِرَتِ ٱلْأَنفُسُ ٱلشُّحُّ)

أي: جبلت النفوس على الشح، و هو:

1-عدم الرغبة في بذل ما على الإنسان،

2-و الحرص على الحق الذي له،

فالنفوس مجبولة على ذلك طبعا، أي:-

فينبغي لكم أن تحرصوا على قلع هذا الخُلُق الدنيء من نفوسكم،

و تستبدلوا به ضده

و هو السماحة:-

و هو بذل الحق الذي عليك؛ و الاقتناع ببعض الحق الذي لك.

• فمتى وُفِقَ الإنسان لهذا الخُلُق الحسن:

1-سَهُلَ حينئذ عليه الصلح بينه و بين خصمه و معامله،

2-و تسهلت الطريق للوصول إلى المطلوب.

بخلاف من لم يجتهد في إزالة الشح من نفسه،

فإنه يعسر عليه الصلح و الموافقة، لأنه لا يرضيه إلا جميع ماله،

و لا يرضى أن يؤدي ما عليه، فإن كان خصمه مثله اشتد الأمر.

\*\*\* الصُّلْحُ عِنْدَ المُشَاحَّة خَيْرٌ مِنَ الْفِرَاقِ؛

وَ لِهَذَا لَمَّا كَبِرَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَة عَزْمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى فِرَاقِهَا، فَصَالَحَتْهُ عَلَى أَنْ يُمْسِكَهَا،

وَ تَتْرُكَ يَوْمَهَا لِعَائِشَةً، فَقَبِل ذَلِكَ مِنْهَا وَ أَبْقَاهَا عَلَى ذَلِكَ. صحيح البخاري

- - - - عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ

«وَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْسِمُ لِعَائِشَةَ بِيَوْمِهَا وَ يَوْمِ سَوْدَةً»

ثم قال: (و إن تُحسِنُوا)

أي: تحسنوا في عبادة الخالق بأن يعبد العبد ربه كأنه يراه

فإن لم يكن يراه فإنه يراه،

و تحسنوا إلى المخلوقين بجميع طرق الإحسان،

من نفع بمال، أو علم، أو جاه، أو غير ذلك.

# (وَتَــُتُقُوا )

الله بفعل جميع المأمورات،

و ترك جميع المحظورات.

أو تحسنوا بفعل المأمور،

و تتقوا بترك المحظور

#### (فَإِنَّ ٱللَّهُ كَاكِيمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا)

قد أحاط به علما و خبرا، بظاهره و باطنه، فيحفظه لكم،

و يجازيكم عليه أتم الجزاء.

\*\*\* أَيْ وَ إِنْ تَتَجَشَّمُوا مَشَقَّةَ الصَّبْرِ عَلَى مَنْ تَكْرَهُونَ مِنْهُنَّ، وَ تُقْسِمُوا لَهُنَّ أُسْوَةَ أَمْثَالِهِنَّ،

وَ فَإِنَّ اللَّهَ عَالِمٌ بِذَلِكَ وَ سَيَجْزِيَكُمْ عَلَى ذَلِكَ أَوْفَرَ الْجَزَاءِ.

# وَلَن تَسْتَطِيعُوّا أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَلَةِ وَلَوْ حَرَصْتُمُ فَكَلَا تَمِيلُوا كُلَّ ٱلْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةً وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَقُوا

# فَإِنَّ ٱللَّهُ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا اللهُ

# ( وَلَن تَسْتَطِيعُوَا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ ٱلنِّسَلَةِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ)

\*\*\*لَنْ تَسْتَطِيعُوا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْ تُسَاوُوا بَيْنَ النِّسَاءِ مِنْ جَمِيعِ الْوُجُوهِ، فَإِنَّهُ وَ إِنْ حَصَلَ القسْمِ الصُّورِيُّ: لَيْلَةً وَ لَيْلَةً،

فَلَّا بُدًّا مِنَ التَّفَاوُتِ فِي الْمَحَبَّةِ وَ الشَّهْوَةِ وَ الْجِمَاع،

نخبر تعالى: أن الأزواج لا يستطيعون و ليس في قدرتهم العدل التام بين النساء،

و ذلك لأن العدل يستلزم وجود المحبة على السواء، و الداعي على السواء،

و الميل في القلب إليهن على السواء، ثم العمل بمقتضى ذلك.

و هذا متعذر غير ممكن،

فلذلك عفا الله عما لا يستطاع،

و نهى عما هو ممكن بقوله:

# (فَلَا تَمِيلُوا كُلُ ٱلْمَيْلِ)

أي: لا تميلوا ميلا كثيرا بحيث لا تؤدون حقوقهن الواجبة،

بل افعلوا ما هو باستطاعتكم من العدل.

فالنفقة و الكسوة و القسم و نحوها عليكم أن تعدلوا بينهن فيها،

بخلاف الحب و الوطء و نحو ذلك،

## (فَتَذَرُوهَا كَٱلْمُعَلَّقَةً)

فإن الزوجة إذا ترك زوجها ما يجب لها، صارت كالمعـــلقة التي:-

1- لا زوج لها فتستريح و تستعد للتزوج،

2-و لا ذات زوج يقوم بحقوقها.

#### (وَإِن تُصْلِحُوا)

إجبار أنفسكم على فعل ما لا تهواه النفس، احتسابا و قياما بحق الزوجة،

2-و تصلحوا أيضا فيما بينكم و بين الناس،

3-و تصلحوا أيضا بين الناس فيما تنازعوا فيه،

و هذا يستلزم الحث على كل طريق يوصل إلى الصلح مطلقا كما تقدم. (وَتَتَقُوا )

الله بفعل المأمور و ترك المحظور، و الصبر على المقدور.

## (فَإِنَّ ٱللَّهُ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا)

يغفر ما صدر منكم من الذنوب و التقصير في الحق الواجب،

و يرحمكم كما عطفتم على أزواجكم و رحمتموهن.

وَإِن يَنْفَرَّقَا يُغُنِ اللَّهُ كُلَّا مِن سَعَيِّهِ وَكَانَ اللَّهُ وَسِعًا حَرِيمًا ﴿ اللَّهُ وَاسِعًا حَرِيمًا ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللللَّاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّاللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ

فقال: ( وَإِن يَنْفَرَّقًا)

أي: بطلاق أو فسخ أو خلع أو غير ذلك

(يُغَين اللهُ كُلّا)

من الزوجين

## (مِّن سَعَتِهِء)

أي: من فضله و إحسانه الواسع الشامل.

فيغني الزوج بزوجة خير له منها، و يغنيها من فضله

و إن انقطع نصيبها من زوجها،

فإن رزقها على المتكفل بأرزاق جميع الخلق، القائم بمصالحهم،

و لعل الله يرزقها زوجا خيرا منه،

#### (وَكَانَ ٱللَّهُ وَاسِعًا)

أي: كثير الفضل واسع الرحمة، وصلت رحمته و إحسانه إلى حيث وصل إليه علمه.

و لكنه مع ذلك

#### (حَکِیمًا )

أي: يعطي بحكمة، و يمنع لحكمة.

فإذا اقتضت حكمته منع بعض عباده من إحسانه،

بسبب من العبد لا يستحق معه الإحسان، حَرَمه عدلا و حكمة.

وَلِلَهِ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضُِّ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوثُواْ الْكِنَبَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهُ وَإِن تَكْفُرُواْ فَإِنَّ لِلَهِ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ

غَنِيًّا حَمِيدًا اللهُ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا اللهُ

( وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ)

يخبر تعالى عن عموم ملكه العظيم الواسع المستلزم تدبيره بجميع أنواع التدبير،

رُّولَقَدُ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِئَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللهِ وَ تَصرفه بأنواع التصريف قدرا و شرعا،

فتصرفه الشرعي أن وصى الأولين و الآخرين أهل الكتب السابقة و اللاحقة بالتقوى المتضمنة للأمر و النهى،

> و تشريع الأحكام، و المجازاة لمن قام بهذه الوصية بالثواب، و المعاقبة لمن أهملها و ضيعها بأليم العذاب،

#### و لهذا قال: (وَإِن تَكُفُرُوا)

بأن تتركوا تقوى الله، و تشركوا بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا،

فإنكم لا تضرون بذلك إلا أنفسكم، و لا تضرون الله شيئا و لا تنقصون ملكه، و له عبيد خير منكم و أعظم و أكثر، مطيعون له خاضعون لأمره.

و لهذا رتب على ذلك قوله:

# (فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ غَنِيًّا)

له الجود الكامل و الإحسان الشامل الصادر من خزائن رحمته التي لا ينقصها الإنفاق و لا يغيضها نفقة،

سحاء الليل و النهار، لو اجتمع أهل السماوات و أهل الأرض أولهم و آخرهم فسأل كل واحد منهم ما بلغت أمانيه ما نقص من ملكه شيئا،

ذلك بأنه جواد واجد ماجد، عطاؤه كلام و عذابه كلام،

إنما أمره لشيء إذا أراد أن يقول له كن فيكون.

و من تمام غناه أنه كامل الأوصاف، إذ لو كان فيه نقص بوجه من الوجوه، لكان فيه نوع افتقار إلى ذلك الكمال،

بل له كل صفة كمال،

و من تلك الصفة كمالها،

و من تمام غناه أنه لم يتخذ صاحبة و لا ولدا، و لا شريكا في ملكه

و لا ظهيرا، ولا معاونا له على شيء من تدابير ملكه.

⊙و من كمال غناه افتقار العالم العلوي و السفلي في جميع أحواله و شئونهم إليه و سؤالهم إياه جميع حوائجهم الدقيقة و الجليلة،

فقام تعالى بتلك المطالب و الأسئلة و أغناهم و أقناهم،

و مَنَّ عليهم بلطفه وهداهم.

#### (جَمِيدًا)

و أما الحميد فهو من أسماء الله تعالى الجليلة الدال على أنه هو المستحق لكل حمد و محبة و ثناء و إكرام،

و ذلك لما اتُصْفَ به مــــن:-

1-صفات الحمد، التي هي صفة الجمال و الجلال،

2-و لما أنعم به على خلقه من النّعم الجزال،

فهو المحمود على كل حال.

و ما أحسن اقتران هذين الاسمين الكريمين الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ!!

فإنه غنى محمود، فله كمال من غناه، و كمال من حمده،

و كمال من اقتران أحدهما بالآخر.

\*\*\*كقوله ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّهُ كَانَتَ تَأْنِهِم رُسُلُهُم بِٱلْمِيِّنَتِ فَقَالُوٓاْ أَبَشَرُ يَهَدُونَنَا فَكَفَرُواْ وَتَوَلُّواْ

وَّٱسْتَغْنَى ٱللَّهُ وَٱللَّهُ عَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴾ التغابن: ٦

(وَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ )

ثم كرر إحاطة ملكه لما في السماوات و ما في الأرض،

(وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلًا)

و أنه على كل شيء وكيـــــل، أي:-

عالم قائم بتدبير الأشياء على وجه الحكمة،

فإن ذلك من تمام الوكالة،

فإن الوكالة تستلرم:-

1-العــــلم بما هو وكيل عليه،

2-و القـــوة و القدرة على تنفيذه وتدبيره،

3-و كـــون ذلك التدبير على وجه الحكمة و المصلحة،

فما نقص من ذلك فهو لنقص بالوكيل، و الله تعالى منزه عن كل نقص.

إِن يَشَأْ يُذْهِبُكُمْ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ وَيَأْتِ بِحَاخَرِينُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ قَدِيرًا ﴿ اللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَيْهَا وَٱلْآخِرُ وَ اللَّهُ اللَّهُ أَيْهَا وَٱلْآخِرُ وَ اللَّهُ اللَّهُ أَيْهَا وَٱلْآخِرُ وَ اللَّهُ اللَّهُ أَيْهَا وَٱلْآخِرُ وَ

وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا اللهُ

أي: هو الغني الحميد الذي له القدرة الكاملة و المشيئة النافذة فيكم

# (إِن يَشَأُ يُذَهِبُكُمْ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ وَيَأْتِ بِعَاخَرِينً

غيركم هم أطوع لله منكم و خير منكم،

و في هذا تهـــدید للناس علی:-

1- إقـــامتهم على كفرهم

2-و إعـــراضهم عن ربهم،

فإن الله لا يعبأ بهم شيئا إن لم يطيعوه، و لكنه يمهل و يملي و لا يهمل.

\*\*\* كقوله ﴿ وَإِن تَتَوَلَّوْاْ يَسَـٰ تَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُواْ أَمْثَلَكُمْ ﴾ محمد: ٣٨ (وَكَانَ اللهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا)

# ( مَّن كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ ٱلدُّنْيَا فَعِندَ ٱللَّهِ ثَوَابُ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ

ثم أخبر أن مَن كانت همته و إرادته دنية غير متجاوزة ثواب الدنيا،

و ليس له إرادة في الآخرة فإنه قد قصر سعيه و نظره،

و مع ذلك فلا يحصل له من ثواب الدنيا سوى ما كتب الله له منها،

فإنه تعالى هو المالك لكل شيء الذي عنده ثواب الدنيا و الآخرة،

فليطلبا منه و يستعان به عليهما،

فإنه لا ينال ما عنده إلا بطاعته،

و لا تدرك الأمور الدينية و الدنيوية إلا بالاستعانة به،

و الافتقار إليه على الدوام.

و له الحكمة تعالى في توفيق من يوفقه، و خذلان من يخذله و في عطائه

و منعه،

و لهذا قال: (وكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا)

💠 يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّرَمِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآهَ يِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٓ أَنفُسِكُمْ أَوِ ٱلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَٱللَّهُ أَوْلَى بِهِمَّافَلَا تَتَّبِعُوا ٱلْمَوَى آن تَعَدِلُواْ وَإِن تَلْوَءَا أَوْ تُعُرِضُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ اللَّهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ إِنَّ يَكَأَيُّمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ءَامِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَالْكِئْبِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ، وَالْكِتُب ٱلَّذِيَ أَنزَلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَكُفُرُ بِاللَّهِ وَمَلَتِهِ كَيْتِهِ وَكُنُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ صَلَّ صَلَاكَ بَعِيدًا ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ٱزْدَادُوا كُفُرًا لَّدْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا ١٠٠ بَشِرِ ٱلْمُنَفِقِينَ بِأَنَّ لَمُهُمْ عِندَهُمُ ٱلْعِزَّةَ فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا اللهِ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِنْبِ أَنْ إِذَا سَمِعْهُمْ ءَايَنتِ ٱللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسَنَّهُ زَأْ بِهَا فَلَا نَقْعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِةِهِ إِنَّكُوْ إِذًا مِّثْلُهُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْكَنفِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا السَّ

# (يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا)

يأمر تعالى عباده المؤمنين أن يكونوا

#### (قَوَّمِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآهَ لِلَّهِ)

و القـــــقَّام صيغة مبــــالغة، أي:-

كونوا في كل أحوالكم قائمين بالقسط الذي هو العدل في: -

1- حقـــوق الله

2-و حقـــوق عباده،

أولا:-حق\_\_\_وق الله

فالقسط في حقوق الله أن:-

لا يستعـــان بنعمه على معصيته،

بل تصـــرف في طاعته.

#### ثاني\_\_\_\_ا:-

1-و القسط في حقوق الآدميين أن تؤدي جميع الحقوق التي عليك كما تطلب حقوقك.

- 2-فتؤدي النفقات الواجبة، و الديون،
- -3 تعامل الناس بما تحب أن يعاملوك به، مــــن:
  - [ الأخلاق و المكافأة و غير ذلك. ]
- 4-و من أعظم أنواع القسط القسط في المقالات و القائلين،

فلا يحكم لأحد القولين أو أحد المتنازعين لانتسابه أو ميله لأحدهما، بل يجعل وجهته العدل بينهما،

5-و من القسط أداء الشهادة التي عندك على أي وجه كان،

حتى على الأحباب بل على النفس،

و لهذا قال:

#### (شُهُدُآهُ لِلَّهِ)

\*الميسر:-مؤيدين للشهادة

# (وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَلِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمًّا)

أي: فلا تراعوا الغني لغناه، و لا الفقير بزعمكم رحمة له،

بل اشهدوا بالحق على من كان.

#### ♦ و القيام بالقسط من أعظ من أعظ الأمور و أدل على: -

1- ديـــن القائم به،

2-و ورعـــه و مقامه في الإسلام،

فيتعين على من نصح نفسه و أراد نجاتها أن يهتم له غاية الاهتمام،

و أن يجعله نُصْب عينيه، و محل إرادته،

و أن يزيل عن نفسه كل مانع و عائق يعوقه عن إرادة القسط أو العمل به.

و أعظم عائق لذلك اتباع الهوى،

و لهذا نبه تعالى على إزالة هذا المانع بقوله:

# (فَلَا تَتَّبِعُوا ٱلْمَوَىٰ أَن تَعَدِلُواً)

\*\*\*كقوله ﴿ وَلَا يَجْرِ مَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَىٓ أَلَّا تَعَ دِلُواْ أَعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ

لِلتَّقُوكَيُّ ﴾ المائدة: ٨

أي: فلا تتبعوا شهوات أنفسكم المعارضة للحق،

فإنكم إن اتبعتموها عدلتم عن الصواب، و لم توفقوا للعدل،

فإن الهوى إما أن يعمي بصيرة صاحبه حتى يرى الحق باطلا و الباطل حقا، و إما أن يعرف الحق و يتركه لأجل هواه،

فمن سلم من هوى نفسه وُفِقَ للحق و هدي إلى الصراط المستقيم.

#### (وَإِن تَلُوْدَاً)

و لما بيَّن أن الواجب القيام بالقسط نهى عن ما يضاد ذلك،

و هو لي اللسان عن الحق في الشهادات و غيرها،

و تحريف النطق عن الصواب المقصود من كل وجه، أو من بعض الوجوه،

و يدخل في ذلك تحريف الشهادة و عدم تكميلها،

أو تأويل الشاهد على أمر آخر،

فإن هذا من اللي لأنه الانحراف عن الحق.

# (أَوْ تُعْرِضُوا)

أي: تتركوا القسط المنوط بكم، كترك الشاهد لشهادته،

و ترك الحاكم لحكمه الذي يجب عليه القيام به.

\*\*\* كقوله ﴿ وَلَا تَكُتُمُوا ٱلشَّهَا دَةً وَمَن يَكُتُمُهَا فَإِنَّهُ وَ الْبَهُ قَلْبُهُ و ﴾ البقرة: ٢٨٣

# (فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيلًا

أي: محيط بما فعلتم، يعلم أعمالكم خفيها وجليها،

و في هذا تهديد شديد للذي يلوي أو يعرض.

و من باب أولى و أحرى الذي يحكم بالباطل أو يشهد بالزور،

لأنه أعظم جرما، لأن الأولين تركا الحق، و هذا ترك الحق و قام بالباطل.

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوٓا ءَامِنُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ، وَالْكِنَابِ الَّذِى نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ، وَالْكِتَابِ الَّذِى آنزَلَ مِن قَبَلُّومَن يَكُفُرُ بِاللّهِ وَمَلَيْهِكَتِهِ، وَكُنُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيُوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالْا بَعِيدًا الله

(يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ،

\*\*\*كقوله ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهُ وَءَامِنُواْ بِرَسُولِهِ عَيُؤُتِكُمْ كَفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ عَلَيْكُمْ فَوْرُ رَّحِيمٌ ﴾ الحديد: ٢٨ وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَٱللَّهُ غَفُورُ رَّحِيمٌ ﴾ الحديد: ٢٨ اعلم أن الأمر إما أن يوجه إلى من لم يدخل في الشيء و لم يتصف بشيء منه،

فهذا يكون أمرا له في الدخول فيه،

و ذلك كأمر من ليس بمؤمن بالإيمان، كقوله تعالى:

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ) الآية.

و إما أن يوجه إلى من دخل في الشيء فهذا يكون أمره ليصحح ما وجد منه و يحصل ما لم يوجد،

و منه ما ذكره الله في هذه الآية من أمر المؤمنين بالإيمان،

#### فــــــان ذلك يقتضــــــي:-

1-أمرهم بما يصحح إيمانهم من الإخلاص و الصدق،

و تجنب المفسدات و التوبة من جميع المنقصات.

2-و يقتضي أيضا الأمر بما لم يوجد من المؤمن من علوم الإيمان وأعماله، فإنه كلما وصل إليه نص و فهم معناه و اعتقده

فإن ذلك من الإيمان المأمور به.

و كذلك سائر الأعمال الظاهرة و الباطنة، كلها من الإيمان كما دلت على ذلك النصوص الكثيرة، و أجمع عليه سلف الأمة.

ثم الاستمرار على ذلك و الثبات عليه إلى الممات كما قال تعالى:

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ

و أمر هنا بالإيمان به و برسوله، و بالقرآن و بالكتب المتقدمة،

فهذا كله من الإيمان الواجب الذي لا يكون العبد مؤمنا إلا به،

إجمالا فيما لم يصل إليه تفصيله و تفصيلا فيما علم من ذلك بالتفصيل،

فمن آمن هذا الإيمان المأمور به، فقد اهتدى و أنجح.

# (وَٱلْكِئْبِ ٱلَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَٱلْكِتَبِ ٱلَّذِي آَنزَلَ مِن قَبَّلُ

\*\*\* وَهَذَا جِنْسٌ يَشْمَلُ جَمِيعَ الْكُتُبِ الْمُتَقَدِّمَةِ،

وَ قَالَ فِي الْقُرْآنِ: {نَزَّلَ} :-

لِأَنَّهُ نَزَلَ مُفَرَّقًا مُنَجَّمًا عَلَى الْوَقَائِعِ، بِحَسَبِ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ الْعِبَادُ إِلَيْهِ فِي مَعَادهمْ وَ مَعَاشهمْ،

مَعَادِهِمْ وَ مَعَاشِهِمْ، وَ أَمَّا الْكُتُبُ الْمُتَقَدِّمَةُ فَكَانَتْ تَنْزِلُ جُمْلَةً وَاحِدَةً؛ وَ لِهَذَا قَالَ:

{وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنزِلَ مِنْ قَبْلُ}

# (وَمَن يَكَفُرُ بِأُللَّهِ وَمَلَيْهِ كَيتِهِ وَكُنُيهِ ورُسُلِهِ وَالْيُؤمِ ٱلْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا

#### بَعِيدًا)

\*\*\* أَيْ: فَقَدْ خَرَجَ عَنْ طَرِيقِ الْهُدَى، وَ بَعُدَ عَنِ الْقَصْدِ كُلَّ الْبُعْدِ.

و أي ضلال أبعد من ضلال من ترك طريق الهدى المستقيم،

و سلك الطريق الموصلة له إلى العذاب الأليم؟

و اعلم أن الكفر بشيء من هذه المذكورات كالكفر بجميعها،

لتلازمها و امتناع وجود الإيمان ببعضها دون بعض، ثم قال:

# إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ثُعَّرَ كَفَرُوا ثُعَّ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ٱزْدَادُوا كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ ٱللَّهُ

# لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيهُمْ سَبِيلًا ١٠٠٠

أي: من تكرر منه الكفر بعد الإيمان فاهتدى ثم ضل، وأبصر ثم عمي،

و آمن ثم كفر و استمر على كفره و ازداد منه،

فإنه بعيد من التوفيق و الهداية لأقوم الطريق

و بعيد من المغفرة لكونه أتى بأعظم مانع يمنعه من حصولها.

فإن كفره يكون عقوبة و طبعًا لا يزول كما قال تعالى:

(فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَنُقَلِّبُ أَفْيِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ)

و دلت الآية: أنهم إن لم يزدادوا كفرا بل رجعوا إلى الإيمان،

و تركوا ما هم عليه من الكفران، فإن الله يغفر لهم،

و لو تكررت منهم الردة.

و إذا كان هذا الحكم في الكفر فغيره من المعاصي التي دونه من باب أولى أن العبد لو تكررت منه ثم عاد إلى التوبة، عاد الله له بالمغفرة.

بَشِّرِ ٱلْمُنَفِقِينَ بِأَنَّ لَمُمْ عَذَابًا ٱلِيمًا ﴿ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يَنَّخِذُونَ ٱلْكَفِرِينَ أَوْلِيآهُ مِن دُونِ

ٱلْمُوْمِنِينَ أَيَبْنَغُونَ عِندَهُمُ ٱلْعِزَّةَ فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا السَّ

البشارة تستعمل في الخير،

و تستعمل في الشر بقيد كما في هذه الآية. يقول تعالى:-

# ( بَشِّرِ ٱلْمُنَافِقِينَ )

أي: الذين أظهروا الإسلام و أبطنوا الكفر، بأقبح بشارة و أسوئها، و هو العذاب الأليم،

# (بِأَنَّ لَمُهُمَّ عَذَابًا أَلِيمًا)

# (ٱلَّذِينَ يَنَّخِذُونَ ٱلْكَفِرِينَ أَوْلِيَآهُ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ)

1-محبتهم الكفار و موالاتهم و نصرتهم،

2-و تركهم لموالاة المؤمنين، فأي شيء حملهم على ذلك؟

# (أَيَبْنَغُونَ عِندَهُمُ ٱلْعِزَّةَ)

\*\*\*كقوله ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعِزَّةَ فَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةَ جَمِيعاً ﴾ فاطر: ١٠

\*\*\*كقوله ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِكَنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ المنافقون: ٨

و هذا هو الواقع من أحوال المنافقين،

ساء ظنهم بالله و ضعف يقينهم بنصر الله لعباده المؤمنين،

و لحظوا بعض الأسباب التي عند الكافرين،

و قصر نظرهم عمّا وراء ذلك

فاتخذوا الكافرين أولياء يتعززون بهم و يستنصرون.

#### (فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا)

و الحال أن العزة لله جميعا، فإن نواصي العباد بيده، و مشيئته نافذة فيهم. و قد تكفل بنصر دينه و عباده المؤمنين،

و لو تخلل ذلك بعض الامتحان لعباده المؤمنين،

و إدالة العدو عليهم إدالة غير مستمرة، فإن العاقبة و الاستقرار للمؤمنين،

#### و في هذه الآيــــة:-

- 1-التـــرهيب العظيم من موالاة الكافرين؛
- 2-و تــــرك موالاة المؤمنين، و أن ذلك من صفات المنافقين،
  - 3-و أن الإيمان يقتضي محبة المؤمنين و موالاتهم،
    - و بغض الكافرين و عداوتهم.
    - 4-\*\*\*التهييج على طلب العزة من جناب الله

و الالتجاء الي عبوديته و الانتظام في جملة عباده المؤمنين الذين لهم لنصرة في الحياة الدنيا و يوم يقوم الاشهاد

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِنْكِ أَنَّ إِذَا سَمِعْنُمْ ءَايَنتِ ٱللَّهِ يُكُفَّرُ بِهَا وَيُسَّنَهُ زَأُ بِهَا فَلَا فَقَدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهَ إِنَّا يُمِثَّلُهُمُّ أَ

إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَهُ اللَّ

# (وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَبِ)

أي: و قد بيَّن الله لكم فيما أنزل عليكم حكمه الشرعي عند حضور مجالس الكفر و المعاصى

# (أَنْ إِذَا سَمِعْنُمْ ءَايَنتِ ٱللَّهِ يُكُفُّرُ بِهَا وَيُسْنَهُزَأُ بِهَا)

أي: يستهان بها.

و ذلك أن الواجب على كل مكلف في آيات الله الإيمان بها و تعظيمها و إجلالها و تفخيمها،

و هذا المقصود بإنزالها، و هو الذي خَلَق الله الخَلْق لأجله،

فضد الإيمان الكفر بها، وضد تعظيمها الاستهزاء بها و احتقارها،

#### 

1-مجادلة الكفار و المنافقين لإبطال آيات الله و نصر كفرهم.

2-و كذلك المبتدعون على اختلاف أنواعهم،

فإن احتجاجهم على باطلهم يتضمن الاستهانة بآيات الله لأنها لا تدل إلا على حق، و لا تستلزم إلا صدقا،

3-بل و كذلك يدخل فيه حضور مجالس المعاصي و الفسوق التي يستهان فيها بأوامر الله و نواهيه،

و تُقْتَحم حدوده التي حدها لعباده و منتهى هذا النهي عن القعود معهم

## (فَلَا نَقَعُدُواْ مَعَهُمُ)

\*\*\*كقوله ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي ءَايَكِنَا فَأَعْرِضَ عَنَّهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ

غَيْرِهِ } ﴾ الأنعام: ٦٨

# (حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ اللهِ

أي: غير الكفر بآيات الله و الاستهزاء بها.

## (ْإِنَّكُو لِذَا )

أي: إن قعدتم معهم في الحال المذكورة

# (مِثْلُهُمُ

لأنكم رضيتم بكفرهم و استهزائهم،

و الراضي بالمعصية كالفاعل لها،

و الحاصل أن من حضر مجلسا يُعْصَى الله به

فإنه يتعين عليه الإنكار عليهم مع القدرة، أو القيام مع عدمها.

# (إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْكَنفِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا)

كما اجتمعوا على الكفر و الموالاة و لا ينفع الكافرين مجرد كونهم في الظاهر مع المؤمنين كما قال تعالى:

(يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انْظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ) المي آخر الآيات.

ٱلَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحُ مِّنَ ٱللَّهِ قَسَالُواْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَسْفِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوٓا أَلَمَ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعَكُم مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ فَأَلَّهُ يَعَكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيكُمَةُ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَنفِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴿ اللَّهُ إِنَّ الْمُنَفِقِينَ يُخَلِيعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَلِيعُهُمْ وَإِذَا قَامُوٓاْ إِلَى الصَّلَوْةِ قَامُواْ كُسَالَىٰ يُرَآءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا اللَّ مُّذَبَّذَ بِينَ بَيْنَ ذَالِكَ لَآ إِلَىٰ هَتَوُلَآءِ وَلَآ إِلَىٰ هَتُوُلَّمُهِمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن عَجِدَ لَهُ، سَبِيلًا ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَتَّخِذُوا الْكَنفِرِينَ أَوْلِياآة مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَتُرِيدُونَ أَن جَعَكُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلُطَنَا مُّبِينًا السُّ إِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ فِي ٱلدَّرِّكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن يَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ﴿ اللَّهِ الَّذِينَ تَابُواُ وَأَصْلَحُواْ وَأَعْتَصَمُواْ بِاللَّهِ وَأَخْلَصُواْ دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُوْلَيْهِكَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا اللَّهُ مَّا يَفْعَكُ ٱللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَءَامَنتُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا اللهُ

الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحُ مِّنَ اللَّهِ قَكَالُواْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَنفِرِينَ نَصِيبُ قَالُوَا أَلَدَ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُم مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ مِيْوَمُ الْقِينَمَةُ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَنفِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا اللهُ ثم ذكر تحقيق موالاة المنافقين للكافرين و معاداتهم للمؤمنين فقال:-

# (ٱلَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ)

أي: ينتظرون الحالة التي تصيرون عليها،

و تنتهون إليها من خير أو شر، قد أعدوا لكل حالة جوابا بحسب نفاقهم.

# (فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحُ مِّنَ ٱللَّهِ قَالُواْ أَلَدْ نَكُن مَعَكُمْ

فيظهرون أنهم مع المؤمنين ظاهرا و باطنا ليسلموا من القدح و الطعن عليهم، و ليشركوهم في الغنيمة و الفيء و لينتصروا بهم.

## (وَإِن كَانَ لِلْكَنْفِرِينَ نَصِيبٌ)

و لم يقل فتح؛ لأنه لا يحصل لهم فتح، يكون مبدأ لنصرتهم المستمرة، بل غاية ما يكون أن يكون لهم نصيب غير مستقر، حكمة من الله.

\*\*\* إِدَالَةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ فِي بَعْضِ الْأَحْيَانِ، كَمَا وَقَعَ يَوْمَ أُحُدٍ،

فَإِنَّ الرُّسُلَ تُبْتَلَى ثُمَّ يَكُونُ لَهَا الْعَاقِبَةُ

فإذا كان ذلك

# (قَالُوٓا أَلَمَ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ)

أي: نستولي عليكم

(وَنَمْنَعُكُم مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ )

1-كـــف أيديهم عنهم مع القدرة،

2-و منعهم من المؤمنين بجميع وجوه المنع في تفنيدهم و تزهيدهم في القتال،

3-و مظــــاهرة الأعداء عليهم، و غير ذلك مما هو معروف منهم.

\*\*\*سَاعَدْنَاكُمْ فِي الْبَاطِنِ، وَ مَا أَلَوْنَاهُمْ خَبَالًا وَ تَخْذِيلًا حَتَّى انْتَصَرْتُمْ عَلَيْهِمْ.

# (فَأُللَّهُ يَعَكُمُ بَيْنَكُمْ يَنْكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةُ)

فيجازي المؤمنين ظاهرا و باطنا بالجنة، و يعذب المنافقين و المنافقات و المشركين و المشركات.

## (وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَنفِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا)

أي: تسلطا و استيلاء عليهم،

بل لا تزال طائفة من المؤمنين على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم و لا من خالفهم،

و لا يزال الله يحدث من أسباب النصر للمؤمنين،

و دفع لتسلط الكافرين، ما هو مشهود بالعيان.

حتى إن بعض المسلمين الذين تحكمهم الطوائف الكافرة،

قد بقوا محترمين لا يتعرضون لأديانهم و لا يكونون مستصغرين عندهم،

بل لهم العز التام من الله، فله الحمد أوّلا وآخرًا، و ظاهرًا و باطنًا.

\*\*\*قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: عَنْ يُسَيْعِ الْكِنْدِيِّ قَالَ:-

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَلِيٌّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، فَقَالَ: كَيْفَ هَذِهِ الْآيَةُ:

﴿ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلا } ؟

فَقَالَ عَلِيٌّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: ادْنُه ادْنُهْ، ثُمَّ قَالَ:

{فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

سَبِيلا}

\*\*\*وَ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ:

{وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلا}

أَيْ: فِي الدُّنْيَا، بِأَنْ يُسَلَّطُوا عَلَيْهِمُ اسْتِيلَاءَ اسْتِئْصَالٍ بِالْكُلِّيَّةِ، وَ إِنْ حَصَلَ لَهُمْ ظَفَرٌ فِي بَعْضِ الْأَحْيَانِ عَلَى بَعْضِ النَّاسِ،

فَإِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ فِي ۖ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ۚ

{إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الأَشْهَادُ \* يَوْمَ لَا يَنْفَعُ

الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ } [غَافِر: 51، 52].

وَ عَلَى هَذَا فَيَكُونُ رَدًّا عَلَى الْمُنَافِقِينَ فِيهَا أَمَلَوْهُ وَ تَرَبَّصُوهُ وَ انْتَظَرُوهُ مِنْ زَوَالِ دَوْلَةِ الْمُؤْمِنِينَ، وَ فِيهَا سَلَكُوهُ مِنْ مُصَانَعَتِهِمُ الْكَافِرِينَ،

خَوْفًا عَلَى ۖ أَنْفُسِهِمْ مِنْهُمْ إِذَا هُمْ ظَهَرُوا عَلَى الْمُؤَمِنِينَ فَاسَّتَأْصَلُوهُمْ،

كَمَا قَالَ تَعَالَى: {فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَايِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرِ مِنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا

فِي أَنْفُسِهِمْ نَادِمِينَ} [الْهَائِدَةِ: 52] .

# إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُواْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ قَامُواْ كُسَالَى يُرَايُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ اللَّهُ مُذَبِّذَ بِينَ بَيْنَ ذَالِكَ لَاۤ إِلَى هَلَوُٰلَآهِ وَلَآ إِلَى هَلُوُلَآءًومَن يُضِّلِلِ ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ. سَبِيلًا ﴿ اللَّهُ عَلَىٰ تَجِدَ لَهُ. سَبِيلًا ﴿ اللَّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

# (إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ ٱللَّهَ)

\*\*\* كقوله ﴿ يُخَدِعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ ﴾ البقرة: ٩

يخبر تعالى عن المنافقين بما كانوا عليه، من قبيح الصفات و شنائع السمات، و أن طريقتهم مخادعة الله تعالى، أي:-

بما أظهروه من الإيمان و أبطنوه من الكفران،

ظنوا أنه يروج على الله و لا يعلمه و لا يبديه لعباده،

#### (وَهُوَ خَلِاعُهُمْ)

و الحال أن الله خادعهم، فمجرد وجود هذه الحال منهم و مشيهم عليها، خداع لأنفسهم.

و أي خداع أعظم ممن يسعى سعيًا يعود عليه بالهوان و الذل و الحرمان؟ و يدل بمجرده على نقص عقل صاحبه، حيث جمع بين المعصية،

و رآها حسنة، و ظنها من العقل و المكر،

فلله ما يصنع الجهل و الخذلان بصاحبه.

1-\*\*\*هُوَ الَّذِي يَسْتَدْرِجُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ وَ ضَلَالِهِمْ، وَ غَلَالِهِمْ، وَ يَخْذُلُهُمْ عَنِ الْحَقِّ وَ الْوُصُولِ إِلَيْهِ فِي الدُّنْيَا

2-و من خداعه لهم يوم القيامة ما ذكره الله في قوله:

(يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انْظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ \* يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ )... إلى آخر الآيات. \*\*\*صحيح البخاري

6499 - عَنْ سَلَمَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ جُنْدَبًا، يَقُولُ: - قَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَ لَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ غَيْرَهُ، فَدَنَوْتُ مِنْهُ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: - قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ سَمَّعَ اللَّهُ بِهِ ۗ وَ مَنْ يُرَائِي يُرَائِي اللَّهُ بِهِ» ( Î)

« وَ » من صفاتهم أنهم (وَإِذَا قَامُوٓا إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ)

- إن قاموا- التي هي أكبر الطاعات العملية

#### (قَامُواْ كُسَاكَى )

متثاقلين لها متبرمين من فعلها،

و الكسل لا يكون إلا من فقد الرغبة من قلوبهم،

<sup>(</sup>سمع) شهر بنفسه وأذاع ذكره وقيل عمل عملا على غير إخلاص يريد أن يراه الناس ويسمعوه.

<sup>(</sup>سمع الله به) كشفه على حقيقته وفضح أمره

<sup>(</sup>يرائي) يطلع الناس على عمله بقصد الثناء منهم.

<sup>(</sup>يرائي الله به) يطلع الناس على حقيقته وأنه لا يعمل لوجه الله تعالى فيذمه الناس مع استحقاق سخط الله تعالى عليه]

فلولا أن قلوبهم فارغة من الرغبة إلى الله و إلى ما عنده، عادمة للإيمان، لم يصدر منهم الكسل،

\*\*\*كقوله ﴿ وَلَا يَأْتُونَ ٱلصَّكَافَةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَكَ ﴾ النوبة: ٤٥ \*\*\*صحيح البخاري

657 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ:

«لَيْسَ صَلاَةٌ أَثْقَلَ عَلَى المُنَافِقِينَ مِنَ الْفَجْرِ وَ العِشَاءِ،

وَ لَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَ لَوْ حَبْوًا،

لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ الْمُؤَذِّنَ، فَيُقِيمَ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا يَؤُمُّ النَّاسَ، ثُمَّ آخُذَ شُعَلًا مِنْ نَارٍ، فَأُحَرِّقَ عَلَى مَنْ لاَ يَخْرُجُ إِلَى الصَّلاَةِ بَعْدُ» \*\*\*صحيح البخارى

644 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «وَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَب، فَيُحْطَبَ،

ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلَاةِ، فَيُؤَذَّنَ لَهَا، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَٰيَوُمَّ اَلْنَاسَ، ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى رِجَالِ، فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ،

وَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ، أَنَّهُ يَجِدُ عَرْقًا سَمِينًا،

أَوْ مِرْمَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ، لَشَهِدَ العِشَاءَ»()

(يُرَآءُونَ ٱلنَّاسَ)

<sup>(</sup>أخالف) أقصد وخالف إليه إذا غاب عنه. (عرقا) عظما عليه بقية لحم قليلة. (مرماتين) مثنى مرماة وهى ظلف الشاة أي قدمها. (لشهد العشاء) لحضر صلاة العشاء]

أي: هذا الذي انطوت عليه سرائرهم و هذا مصدر أعمالهم، مراءاة الناس، يقصدون رؤية الناس و تعظيمهم و احترامهم و لا يخلصون لله،

فلهذا (وَلَا يَذَكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا)

لامتلاء قلوبهم من الرياء،

فإن ذكر الله تعالى و ملازمته لا يكون إلا من مؤمن ممتلئ قلبه بمحبة الله و عظمته.

\*\*\*صحيح مسلم

(622) عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أَنسِ بْنِ مَالِكٍ فِي دَارِهِ إِلْبَصْرَةِ، حِينَ الْصَرَفَ مِنَ الظُّهْرِ، وَ دَارُهُ بِجَنْبِ الْمَسْجِدِ،

فَلَمَّا دَخَلْنَا عَلَيْهِ، قَالَ: أَصَلَّيْتُمُ الْعَصْرَ؟ فَقُلْنَا لَهُ:-

إِنَّا انْصَرَفْنَا السَّاعَةَ مِنَ الظُّهْرِ،

قَالَ: فَصَلُّوا الْعَصْرَ، فَقُمْنَا، فَصَلَّيْنَا، فَلَمَّا انْصَرَفْنَا،

قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ:

«تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِ، يَجْلِسُ يَرْقُبُ الشَّمْسَ

حَتَّى إِذَا كَانَتْ بَيْنَ قَرْنِي الشَّيْطَانِ،

قَامَ فَنَقَرَهَا أَرْبَعًا، لَا يَذْكُرُ اللهَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا»( )

(مُّذَبَّذَبِينَ بَيْنَ ذَالِكَ لَآ إِلَىٰ هَتَوُّلَآءِ وَلَآ إِلَىٰ هَتُوُّلَآءٍ)

أي: مترددين بين فريق المؤمنين و فريق الكافرين.

<sup>(</sup>فنقرها) المراد بالنقر سرعة الحركات كنقر الطائر]

فلا من المؤمنين ظاهرا وباطنا، و لا من الكافرين ظاهرا و باطنا. أعطوا باطنهم للكافرين و ظاهرهم للمؤمنين، و هذا أعظم ضلال يقدر.

\*\*\*كقوله ﴿ كُلِّمَا أَضَاءَ لَهُم مَّشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا ۚ ﴾ البقرة: ٢٠ صحيح مسلم

(2784) عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَثَلُ الْمُنَافِقِ، كَمَثَلِ الشَّاةِ الْعَائِرَةِ بَيْنَ الْغَنَمَيْنِ تَعِيرُ إِلَى هَذِهِ مَرَّةً »،()

و لهذا قال: (وَمَن يُضِّلِلِ ٱللَّهُ فَكَن جِّدَ لَهُ سَبِيلًا)

\*\*\*كقوله ﴿ فَلَن يَجِدَلُهُ وَلِيًّا ثُمُّ شِدًا ﴾ الكهف: ١٧

\*\*\* ﴿ مَن يُضِّلِلِ ٱللَّهُ فَكَلَاهَادِي لَهُ وَيَذَرُهُم فِي طُغِّينِ مِ مَعْمَهُونَ ﴾ الأعراف: ١٨٦

أي: لن تجد طريقا لهدايته و لا وسيلة لترك غوايته،

لأنه انغلق عنه باب الرحمة، و صار بدله كل نقمة.

○ فهذه الأوصاف المذمومة تدل بتنبيهها على أن المؤمنين متصفون بضدها، من الصدق ظاهرا و باطنا، و الإخلاص،

و أنهم لا يجهل ما عندهم، و نشاطهم في صلاتهم و عباداتهم، و كثرة ذكرهم لله تعالى.

<sup>(</sup>العائرة) المترددة الحائرة لا تدري أيهما تتبع (تعير) أي تتردد وتذهب]

و أنهم قد هداهم الله و وفقهم للصراط المستقيم. فليعرض العاقل نفسه على هذين الأمرين و ليختر أيهما أولى به، و بالله المستعان.

# يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوالَا نَنَّخِذُوا ٱلْكَفِرِينَ أَوْلِيآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ أَوْلِيآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ أَتُرِيدُونَ أَن جَعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْحَمُّمْ سُلُطَنَا ثُبِينًا اللهُ اللهُ عَلَيْحَمُّمْ سُلُطَنَا ثُبِينًا اللهُ

(يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوالَا نَنَّخِذُوا الْكَنفِرِينَ أَوْلِيآةً مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ

\*الميسر: لا توالوا الجاحدين لدين الله،

و تتركوا موالاة المؤمنين و مودتهم.

نهى عباده المؤمنين أن يتصفوا بهذه الحالة القبيحة،

و أن يشابهوا المنافقين، فإن ذلك موجب لأن

# (أَتُرِيدُونَ أَن تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلطَننًا)

أي: حجة واضحة على عقوبتكم، فإنه قد أنذرنا و حذرنا منها،

و أخبرنا بما فيها من المفاسد، فسلوكها بعد هذا موجِب للعقاب.

## 

1- كمـــال عدل الله،

2-و أن الله لا يُعَذِّب أحدا قبل قيام الحجة عليه،

و فيه التحذير من المعاصى؛ فإن فاعلها يجعل لله عليه سلطانا مبينا.

إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ فِي ٱلدَّرِّكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ﴿ الْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَلْمُؤْمِنِينَ أَجَرًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ مَا يَفْعَكُ ٱللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجَرًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ مَا يَفْعَكُ ٱللَّهُ اللَّهُ المُؤْمِنِينَ أَجَرًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللْهُ اللْهُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْمُؤْمِنِينَ اللْمُؤْمِنِينَ اللْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ اللْمُؤْمِنِينَ الللْمُؤْمِنِينَ اللْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنِينَ اللْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنَا اللْمُؤْمِنِينَ اللْمُؤْمِنِينَا اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ الل

بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرَتُكُمْ وَءَامَنتُمُّ وَكَانَ ٱللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا اللهُ

(إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ فِي ٱلدَّرُكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا \*\*\*رَوَي ابْنُ أَبِي حَاتِمِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:

{إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ} قَالَ: -

الدَّرْكُ الْأَسْفَلُ بُيُوتٌ لَهَا أَبْوَابٌ تُطْبَقُ عَلَيْهِمْ،

فَتُوقَدُ مِنْ تَحْتِهِمْ وَ مِنْ فَوْقِهِمْ.

Оلما يخبر تعالى عن مآل المنافقين أنهم في أسفل الدركات من العذاب، و أشر الحالات من العقاب.

فهم تحت سائر الكفار لأنهم شاركوهم بالكفر بالله و معاداة رسله،

و زادوا عليهم المكر و الخديعة و التمكن من كثير من أنواع العداوة للمؤمنين، على وجه لا يشعر به و لا يحس.

و رتبوا على ذلك جريان أحكام الإسلام عليهم،

و استحقاق ما لا يستحقونه، فبذلك و نحوه استحقوا أشد العذاب،

و ليس لهم منقذ من عذابه و لا ناصر يدفع عنهم بعض عقابه،

و هذا عام لكل منافق إلا مَنْ مَنَّ الله عليهم بالتوبة من السيئات.

# (إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ)

له الظواهر و البواطن

# (وَأَعْتَصَكُمُواْ بِٱللَّهِ)

و التجأوا إليه في جلب منافعهم و دفع المضار عنهم.

# (وَأَخْلُصُواْ دِينَهُمْ)

الذي هو الإسلام و الإيمان و الإحسان

#### (لِلَّهِ)

فقصدوا وجه الله بأعمالهم الظاهرة و الباطنة وسلِمُوا من الرياء و النفاق،

فمن اتصف بهذه الصفات (فَأُولَكِيكَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ )

أي: في الدنيا، و البرزخ، و يوم القيامة

# (وَسَوْفَ يُؤْتِ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا)

لا يعلم كنهه إلا الله، مما لا عين رأت،

و لا أذن سمعت،

و لا خطر على قلب بشر.

و تأمل كيف خص الاعتصام و الإخلاص بالذكر،

مع دخولهما في قوله: ﴿ وَأَصْلَحُوا ﴾

لأن الاعتصام و الإخلاص من جملة الإصلاح،

لشدة الحاجة إليهما خصوصا في هذا المقام الحرج الذي يمكن من القلوب النفاق، فلا يزيله إلا شدة الاعتصام بالله،

و دوام اللجأ و الافتقار إليه في دفعه،

و كون الإخلاص منافيا كل المنافاة للنفاق،

فذكرهما لفضلهما و توقفِ الأعمال الظاهرة و الباطنة عليهما،

و لشدة الحاجة في هذا المقام إليهما.

و تأمل كيف لما ذكر أن هؤلاء مع المؤمنين لم يقل: -

و سوف يؤتيهم أجرا عظيما، مع أن السياق فيهم.

بل قال: ﴿ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾

لأن هذه القاعدة الشريفة - لم يزل الله يبدئ فيها و يعيد،

إذا كان السياق في بعض الجزئيات،

و أراد أن يرتب عليه ثوابًا أو عقابا

و كان ذلك مشتركًا بينه و بين الجنس الداخل فيه،

رتب الثواب في مقابلة الحكم العام الذي تندرج تحته تلك القضية و غيرها،

و لئلا يتوهم اختصاص الحكم بالأمر الجزئي،

فهذا من أسرار القرآن البديعة، فالتائب من المنافقين مع المؤمنين و له ثوابهم. ثم أخبر تعالى عن كمال غناه و سعة حلمه و رحمته و إحسانه فقال:

# (مَّا يَفْعَلُ ٱللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُكُمْ)

\*الميسر: ما يفعل الله بعدابكم إن أصلحتم العمل (وَءَامَنتُمُ )

بالله و رسوله فإن الله سبحانه غني عمن سواه، و إنما يعذب العباد بذنوبهم.

# (وَكَانَ ٱللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا)

و الحال أن الله شاكر عليم.

يعطي المتحملين لأجله الأثقال، الدائبين في الأعمال،

جزيل الثواب و واسع الإحسان.

🖈 و من ترك شيئًا لله أعطاه الله خيرًا منه.

و مع هذا يعلم ظاهركم و باطنكم، و أعمالكم و ما تصدر عنه من إخلاص و صدق، و ضد ذلك.

و هو يريد منكم التوبة و الإنابة و الرجوع إليه،

فإذا أنبتم إليه، فأي شيء يفعل بعذابكم؟

فإنه لا يتشفى بعذابكم، و لا ينتفع بعقابكم،

بل العاصي لا يضر إلا نفسه، كما أن عمل المطيع لنفسه.

و الشكر هو خضوع القلب و اعترافه بنعمة الله،

و ثناء اللسان على المشكور،

و عمل الجوارح بطاعته و أن لا يستعين بنعمه على معاصيه.

05-م20-ص101